Bigtash, Khadijah al-Harakah al-tabshiriyah. في الجــزائر

1871 - 1830



#### مقد مية

لا ريب أن الباعث الحقيقي والأول في رأي القائمين على التبشير إلما هو القضاء على الأديان غير النصرانية توصلا الى استعباد أتباعها . ان المعركة بين المبشرين والأديان غير النصرانية ، ليست معركة دين ، بل هي معكرة في سبيل السيطرة السياسية والإقتصادية (١) . انطلاقا من هذا ، رأيت أن أبحث في هذا الموضوع ، وقد أخترته للأسباب التي أحصرها فيا يلي :

1 ـ الرغبة في المساهمة في كتابة تاريخ الجزائر ، ومحــاولــة مني في تصحيح ما شوهه المستعمرون في بعض كتاباتهم لهذا الموضوع .

2 - الأهمية السياسية التي يكتسيها هذا الموضوع ، فالتبشير له علاقة وثيقة بالاستعار في الجزائر ، بحيث أستخدم كوسيلة من الوسائل الهامة لتدعيم النفوذ الفرنسي في بلادنا .

3 ـ قلة الأبحاث التي تناولت هذا الجانب الهام في تــاريخ الجزائر الحديث . حددت بداية هذا البحث بعام 1830 ونهايته بسنة 1871. ويبدو لي أن هذه الفترة قد عرفت جهودا ومحاولات تبشيرية حثيثة قام بها رجال الدين ، وعدد من المسؤولين الفرنسيين عند بداية الإحتلال ، لبث نفوذهم السياسي في الجزائر .

فالحركة التبشيرية التي توقفت في القرن الثامن عشر في فرنسا بسبب أحداث الثورة الفرنسية ، وما تلاها من نتائج قد عادت لتظهر من جديد في القرن التاسع عشر بعد أن عرفت الكنسية نشاطا كبيرا لتلعب دورها في احتلال الجزائر والتوسع الإستعماري .

وقد رأيت أن تكون نهاية البحث هي سنة 1871 وهي بدورها سنة هامة جدا لأنها عرفت حدثين هامين لها علاقة بالتبشير في الجزائر وهما:

1 ـ ثورة الطريقة الرحمانية ، التي كانت من بين أسباب اندلاعها الجهود التبشيرية في بلاد القبائل وبعض المناطق الأخرى .

2 ـ زوال الحكم العسكري ، وحلول الحكم المدني الذي يعتبر انتصارا للكاردينال لافيجري ، وذروة التبشير في الجزائر . فإبتداء من هذه السنة انطلقت الجهود التبشيرية في بلاد القبائل خاصة والجزائر عامة .

3 - تأسيس فرقة الآباء البيض عام 1868 وهذه لم تجد ذاتيتها ولا رواجها إلا إبتداء من هذه السنة ، ويعتبر نشاطها منعرجا هاما في تاريخ الحركة التبشيرية في شمال افريقيا ووسطها .

قسمت البحث الي خمسة فصول هي:

الأول: حول الوضع الديني في فرنسا، وتناولت فيه عودة الكنسية الى نشاطها السياسي، وانتعاش الفرق الدينية المبشرة، وانعكاس هذا الوضع على الجملة الفرنسية ضد الجزائر عام 1830 التي المتازت بروح صليبية. كا تناولت في هذا الفصل حدثا هاما أعتبره مظهرا من مظاهر التبشير، وهو عدم إحترام السلطة الفرنسية لاتفاقية 5 جويلية 1830، ولا سيا البند الخامس منها الذي يقضي باحترام الديانة الإسلامية وممتلكاتها، وذلك بإصدار قرار 7 ديسمبر الشعور الديني للسكان، وقد أعتبرت هذا القرار مسا بالشؤون الشعور الديني للسكان، وقد أعتبرت هذا القرار مسا بالشؤون الدينية، وخطوة أولى لحو التراث الإسلامي بالجزائر.

الثاني: تناولت فيه بعض المحاولات التبشيرية الفردية الأولى ، وقد لقيت تشجيعا من بعض المسؤولين الفرنسيين في بداية الإحتلال ، ورأيت أن أتحدث أيضا عن تأسيس أسقفية الجزائر عام 1838 . وكان هذا عند لويس فليب الذي أعتد على الدين اعتادا كبيرا في أعماله . وتطرقت الى النشاط التبشيري للاسقفين ديبيش وبافي . وقد استعملا في ذلك الخدمات الخيرية معتقدين أن لا نفوذ في الجزائر دون تنصير سكانها . وقد امتاز موقف السلطة الفرنسية بباريس من هذا النشاط بالتناقض ، ففي الوقت الذي كانت تعارض التبشير مخافة انتفاضة السكان ، فإن بعض مسؤوليها بالجزائر كثيرا ما كانوا يسكتون عن التصرفات التبشيرية التي كان يقوم بها رجال الدين ، بل كانوا كثيرا ما يشجعونها في كثير من المناسبات والمواقف .

الثالث: وتعرضت فيه الى جانب هام من جوانب التبشير، ألا وهو العلاقة بين ما عرف بالإستعار الديني الفلاحي والتبشير الذي حاول رجال الدين ـ بإعانة من الحكومة ـ إستغلاله لأهداف إستعارية تبشيرية ، وقد أخذت على سبيل المثال محاولات فرقة الترابيست ، والأب لندمان في تأسيسه المستعمرات الفلاحية الدينية ، وأخيرا المحاولات التي قام بها عدد من المسؤولين الفرنسيين في جلب الموارنة من لبنان للقيام بالأعمال الفلاحية التبشيرية ، وكل هذه المساعي فشلت بدورها .

الرابع: خصصت هذا الفصل للحديث عن المجاعة التي حدثت بالجزائر في عامي 1867 ـ 1868 والتي كان من نتائجها أن أستغل الكاردينال لافيجري الأوضاع الصعبة لفتح باب التبشير على مصراعيه، وذلك بتبنيه لعدد كبير من الأطفال المرضى والمشردين وتنصيرهم، وإنشائه القرى العربية المسيحية بسهل العطاف، الأمر الذي أدى الى نشوب صراع بينه وبين الجنرال ماكهون، الذي كان يخشى عواقب التبشير، وقد استطاع لافيجري أن يفرض نفوذه، وانتهى الصراع بإنتصار لافيجري على خصه، وذلك بتأييد السلطة الفرنسية بباريس للتبشير بالجزائر.

الخامس: ركزت في هذا الفصل على التبشير في بلاد القبائل بالخصوص وتحدثت في بدايته عن خرافة القبائل المسيحية التي خلقها دعاة التبشير من عسكريين ورجال دين وسياسيين. وقد كانت هذه

الخرافة بمثابة تمهيد للكاردينال لافيجري الذي ركز جهوده على هذه المنطقة بعد تأسيس فرقة الآباء البيض التبشيرية بالجزائر. وبعد أن حظي بتأييد الأميرال دوغيدون وغيره من المسؤولين بالجزائر، غير أن هذه الجهود فشلت فشلا ذريعا لتمسك السكان بالدين الإسلامي.

كان المنهج الذي أتبعته في دراستي ، هو الإستشهاد بالنصوص القديمة مثل كتابات رجال الدين ، وبعض الوثقائق الرسمية ، مثل الرسائل وغيرها . هذا بالإضافة الى الإستنارة بما كتبه بعض المؤرخين الحدثين وإستنتاجاتهم . ولا أخفي مدى الصعوبات والمشاكل التي أعترضتني أثناء البحث والتي تتمثل في قلة المصادر والمراجع بالجزائر .

وقد بدأت البحث عن المصادر بالمكتبة الوطنية بالجزائر، والمكتبة الجامعية وبعض المكتبات الأخرى. ثم رأيت ضرورة الإتصال بفرقة الآباء البيض لأستعين بما كتبه رجالها، لكنني لم أجد مساعدة منها، وكدت أفشل لولا صبري وعزيمتي على مواصلة البحث. وانتقلت بعد ذلك الى مدينة تيزي وزو عدة مرات بإعتبارها إحدى المراكز الهامة التي تمركز بها المبشرون. ثم قررت السفر الى باريس للبحث في أرشيفها الوطني، وترددت كثيرا على المكتبة الوطنية الفرنسية لأبحث عن بعض الكتب المفقودة بالجزائر. وقد كان الأستاذ المشرف يلفت إنتباهي الى ما كنت أجهله أو أغفله عن الموضوع، ويمكن أن أقول أني تمكنت من جمع ما أحتجته من معلومات حول البحث بعد هذه الجهود.

وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل الى الدكتور أبو القاسم سعد الله الذي لم يبخل بوقته لمساعدتي ، وتتبع الرسالة من أولها الى آخرها .

وأشكر رؤساء المكتبات والمحفوظات المذكورة الذين سهلوا لي مهمة الاطلاع على المراجع والمصادر المتعلقة ببحثي ، ولا يفوتني أخيرا أن أتوجه بالشكر لكل الزملاء الذين شجعوني على مواصلة عملي .

خديجة بقطاش الجزائر 5 سبتم 1977

<sup>(1)</sup> خالدي مصطفى وفروخ عمر: التبشير والإستعار في البلاد العربية بيروت ، 1904 ، ص 45 .

## التبشير وعلاقته بالإستعمار

#### المدخل:

لعب التبشير دوراً هاماً في التوسع الأروبي ، ولا سيا بعد الاكتشافات الجغرافية . فقد ساهم عدد كبير من الفرق الدينية المبشرة من القارة الأروبية ، وعمل على بث النفوذ الديني والإقتصادي والسياسي خارج هذه القارة .

وقد وجدت هذه الفرق الدينية الميادين فسيحة لنشاطها التبشيري بالإعانات المادية والمعنوية التي كانت تتلقاها من الحكومات ذات النظم المختلفة وغالبا ما كانت هذه الحكومات تعتمد على رجال الدين لما يمتازون به من طرق وأساليب خاصة في بث النفوذ السياسي . فكان من نتائج ذلك ، أن أنتشرت الفرق المبشرة في المناطق البعيدة عن أوربا ، في آسيا وأمريكا وافريقيا ، وسعت كل فرقة جاهدة الى بث نفوذ الحكومة التي أيدتها وأمدتها بالإمكانيات الضرورية لنشاطها . وبهذا يمكن لنا أن نقول بأن هذه الفرق كانت

بثابة اليد الطولى في التوسع الإستعماري عامة .

بدأ دور التبشير عند نهاية العصور الوسطى ، حين سعت كل من إسبانيا والبرتغال الى ربط هذا النشاط الديني بمصالحها المادية ، أثناء حملاتها الإستكشافية للعالم المجهول . ويرى القائمون على التبشير ، أن الباعث الأول على نشاطهم هو القضاء على الأديان غير النصرانية (الباعث الشعوب البدائية من تأخرها بإدخالهم في إطار الحضارة العالمية المسيحية ، ومن أجل هذا وجب القيام بالتبشير بين هذه الشعوب والعمل على تنصيرها تنصيرا تاما يجعلها تلحق بالشعوب المتقدمة .

وبناء على هذا ، يتضح لنا أن الهدف الحقيقي ـ في نظرهم ـ هو هدف حضاري يستند الى تعاليم المسيحية ، لكن الحقيقة غير ذلك ، إذ يرتبط أغلب المبشرين والمفكرين بين التبشير والإستعار ويرون أن لا تناقض بينها ، ما دام الإحتلال يرمي الى نفس الهدف الذي يقصده التبشير ألا وهو إنقاذ الأمم من حالة التخلف .

وقد صرح النائب الفرنسي فرناند أنجران (2) قائلا: (ان المبشر يعمل من أجل ازدهار الفكرة الإستعارية للبلاد التي ينصرها، وذلك برفع المعنويات الروحية والأخلاقية للاهالي ... وأن النشاط التبشيري والنشاط الإستعاري شيئان متلازمان لأن الهدف الأسمى للإحتلال ، هو التقدم الروحي والأخلاقي للمستعمرين (فتح المم)(3) . وعلى هذا الأساس يعتبر التنصير من المقاصد الأولى التي يرمي اليها الإحتلال (4) . وقد ألحت على ذلك المواثيق ، ومن بينها ميشاق جمعية المائة شريك (5) ، (أو جمعية فرنسا الجديدة) ، الذي يرى في التنصير وسيلة أساسية للنشاط التوسعي في كندا وأمريكا الشالية .

وندرك من هذا ، أن التبشير والتوسع ، كانا يسيران جنبا الى جنب ، ويرميان الى نفس الهدف . فالبحث عن المراكز الإستراتيجية كانت مطمح الأمبراطوريات ، وغالبا ما كان نشر المسيحية هو وسيلته . والمحاولات التوسعية كانت تنجح عادة بنشر الدين . فقد تمركز اليسوعيون على شاطىء سان لورين بأمريكا الشالية في العهود الأولى للإحتلال الفرنسي لأمريكا ، وكان هؤلاء الأولين في إكتشاف سهول المسيسيي ، ومنطقة البحيرة الكبيرة هناك . ويكن القول أنهم كانوا النواة الأولى التي أنطلقت منها المستعمرات الإسبانية والبرتغالية في فلوريدا وأمريكا الجنوبية .

ويذكرج لانوسين الحاكم العام الفرنسي بالهند الصينية: (أن المبشرين الفرنسيين مهدوا وفتحوا أبواب القارة الآسيوية للنفوذ الفرنسي، فقد سبق وجود المبشرين<sup>(6)</sup> بالهند الصينية إحتلال فرنسا لها عائة سنة، وعساعيهم ونشاطاتهم استطاعت فرنسا أن تتحكم في هذه المنطقة من العالم .<sup>(7)</sup>

ويعتبر القرن التاسع عشر ، عصر التنافس الإستعاري الأروبي ، على قارة افريقيا . وقد أستخدم المبشرون أداة لتحقيق الأغراض السياسية الأروبية ، ويتضح لنا ذلك من خلال الإحصائيات التالية ، فقد بلغ عدد المبشرين خارج أروبة سنة 1810 حوالي ثلاثمائة مبشر ، وفي عام 1900 ستة آلاف ومائة مبشر كاثوليكي ، وستة عشر ألف مبشر بروتستانتي . ولكي يتكن هؤلاء المبشرون من بث نفوذهم الديني والسياسي عملوا على ترجمة الانجيل الى 350 لغة (8) . وقد كون هؤلاء طرقا فعالة وناجعة في نشاطاتهم بالمستعمرات ، فقد

استعملوا وسائل لجنب السكان اليهم ، تمثلت في التعليم والأعال الخيرية ، كالتطبيب وفتح المستوصفات والمستشفيات ، ودور الأطفال اليتامي وغيرها .

ونفس هذه الوسائل استعملها المبشرون الفرنسيون ، وبذلوا فيها جهدا كبيرا لجذب السكان المسلمين اليهم بعد الإحتلال الفرنسي للجزائر . وهذا ما أحاول بحثه والكشف عنه من خلال دراستي لهذا الموضوع ، الذي يعتبر من أهم المواضيع في تاريخ الجزائر الحديث .

#### هوامش

- (1) مصطفى خالدى ، عمر فروخ ، ص 45 .
- (2) عين سنة 1792 نائب على عمالة الكلفادوس في الشال الغربي من فرنسا ، ومبعث هذا التصريح هو التنافس بين فرنسا وبريطانيا حول أجزاء من أمريكا الشالية ، والبحث عن الوسائل الناجعة لهذه الهمنة .
- (:3) Paul Lesord: L'oeuvre Civilisatrice et Scientifique des missions Catholiques, Paris: 1931: P: 15
- (4) Arthur Le Grault: Principes du colonia l'isme et de législation coloniale; Paris; 1921; P;1178
- (5) ضمت هذه الجمعية مائة شريك ، أسسها الكاردينال ريشوليو الوزير الأول للملك لويس الثالث عشر سنة 1627 لتعل على تطوير مستعمرة كندا .
- (6) استطاع أسقف مدينة أدران ، "بينيو دو بيهان" أن يربط علاقة ودية مع الأمير الخلوع تغويان نه ويعده بالمساعدة الفرنسية والرجوع الى عرشه ، وأحضره أخيرا الى قصر فرساي سنة 1787 ليضي إتفاقية مع الملك لويس السادس عشر ، تم بموجبها تقديم إعانات مادية للأمير المخلوع ، ومنذ هذه الإتفاقية أصحت فرنسا تندخل في شؤون الهند الصينية .
- (7) J.L.Lanessen: les Principes de colonisation; Paris; 1897; P, 63
- (8) Robert Schnereb: le 19<sup>e</sup> Siecle; l'apogée; de L'expanion Européenne 1814-1914; Paris; 1955; P; 128

## الفصل الأول

# الجانب الديني في إحتلال الجزائر عام 1830

### الوضع الديني في فرنسا قبيل الإحتلال:

كان للجانب الديني أثر كبير في احتىلال الجزائر عام 1830 ، وقبل أن نتعرض الى تحليل هذا الجانب ، لا بد لنا من معرفة الوضع الديني السائد في فرنسا عشية الاحتلال .

ومما لا شك فيه أنه منذ سنة 1811 أي بعد عودة أسرة البربون الى الحكم، عرف الحكم في فرنسا مجهودات كبيرة في إعادة الإعتبار الى المسيحية. وقد صرح بونالد(1) يوم 26 ديسمبر 1815، أنه حان الوقت لكي يرجع للدين اعتباره وتأثيره وفعاليته، وأن يجعل منه قوة للإدارة(2). ذلك أن الكنيسة الكاثوليكية عاشت محنة كبيرة إبان الثورة الفرنسية، وتعرض رجالها الى المطاردة والقتل، وممتلكاتها الى الحجز، وتعاليها الى النبذ. لكن هذه الكنيسة انتعشت بعد ذلك وعاد اليها اعتبارها. ففي عهد لويس الثامن عشر ظهر حزب رجال الدين Parti Prètre وأخذ يبذل مجهودات كبيرة لخدمة الكنيسة، غير

أن هذه الجهود لم تشر إلا في عهد شارل العاشر ، لأن هذا الحزب صم على أن يعيد المسيحية لللشعب ـ الذي ضعف إيمانه بتأثير مبادىء الشورة الفرنسية ـ والى الشباب والى القوانين<sup>(3)</sup> . وأن يجعل من الكنيسة قوة سياسية وإقتصادية وإجتاعية .

ان شارل العاشر Charles X كان يرى نفسه محقا في الدفاع عن الدين ، لأنه من سلالة الملك القديس لويس التاسع Saint Louis ولذا كان عليه أن يسير على خطة أجداده في نصرة الدين والتبشيربة . وهكذا اكتسى عهده طابعا دينيا . ففي عهده تم تعيين الاسقف فريسنوس (4) Frayssinous على رأس وزارة الشؤون الدينية، الأمر الذي جعل رجال الدين يراقبون العليم بمختلف مراحله، وهذا يستهدف في نظر هذا الاسقف نشأة شباب المملكة الفرنسية نشأة دينية خالية من كل الشوائب .

ولم يقتصر اهتام شارل العاشر بالدين على فرنسا ، بل تجاوزه الى الخارج ، ففي عهده نشطت الارساليات التبشيرية الأجنبية (5) ولقيت تشجيعا من السلطة الحاكمة . وقد حملت هذه الجمعية على عاتقها مسؤولية التبشير في الوطن (١٠) أولا ، ثم في قارتي آسيا وأمريكا ثانيا ، هذا فضلا عن فرقة اليسوعيين (٦) التي انتعشت بدورها ، وساهمت مساهمة فعالة في نشر التعليم والدين ، ونجد الكثير من أعضائها تحملوا مسؤولية التبشير .

ان هذا الاحياء الديني لم يقتصر على رجال الدين والسلطة الحاكمة ، بل تعداه الى رجال الفكر والثقافة ، فلكتاب Chateaubriand عبقرية المسيحية أثر في النفوس وقد قال: (أني لا

أرى حلا للمستقبل الا في المسيحية وفي المذهب الكاثوليكي<sup>(8)</sup>. كذلك لا يجب أن ننسى في هذا الجال الفلسفة الدينية التي كانت ردا على عقلانية القرن الشامن عشر، لأنها فلسفة ظهرت لتناصر الدين والكنيسة معا<sup>(9)</sup>. فإذا عرفنا هذا الجو الديني الذي عاشته فرنسا إبان حكم شارل العاشر،أدركنا انعكاس وأثر ذلك على احتلال الجزائر عام 1830.

### الروح الدينية في الحملة الفرنسية على الجزائر:

لقد كان للجانب الديني في إحتلال الجرائر، أثر كبير على الجملة ومنظميها. فن الأسباب الهامة التي دعت فرنسا الى الغزو، هو دعواها انقاذ المسيحية والمسيحيين من أيدي (القراصنة) الجزائريين، والقضاء على عش القرصنة ـ الجزائر ـ حسب تعبيرهم أيضا . وفرنسا كانت تعتبر نفسها حامية الكنيسة الكاثوليكية ، وترى في إحتلال الجزائر عملا هاما أسدت به الى العالم المسيحي وشعوب البحر المتوسط خدمة كبيرة .

ان العامل الديني في الإحتلال نامسه من الدور الذي لعبه رجال الدين في الحملة ، بحيث أن قرار شارل العاشر في الغزو كان مدفوعا من الاسقف الكبير وزير الشؤون الدينية فريسنوس الذي كانت من ورائه روما(10) . ولا يمكن أن ننسى تشجيع ومساعدة الوزراء لذلك ، فقد عبر كليون تونير Olément Tonnerre وزير الحربية في تقريرقدمه للملك شار العاشر يوم 14 اكتوبر 1827 ، عن آماله في تنصير الجزائر عالي : «يمكن لنا في المستقبل أن نكون سعداء ونحن نمدّن الآهالي

ونجعلهم مسيحيين»(11). وكليون تونير يرى أنه ليس من الغريب أن تكون العناية الالهية مع الملك ، لأن عمله هذا في سبيل الدين ، وأكد الملك شارل ذلك حينا خاطب كل أساقفة الملكة قائلا لهم : «ان مرادنا أن تنظموا صلوات في جميع الكنائس ، داعين الله أن يحمى الراية و يعطينا النصى»(12).

ومما يمكن قوله ، أن الجانب الحكومي سرّ لما سوف يحققه جيش الملك من انتصار لأنه إنتصار في سبيل البعث الديني بافريقيا ، وبعث كيان القاديس أوغسطين (13) Sum Augustin (13) والقاديس سبريان (14) Sum Caprien أما في نظر علماء الآثار فيعني عودة افريقيا الرومانية ثانية الى المسيحية على أنقاض القائد الروماني سبيون النه وخاصة المدن التي ازدهرت في العهد الروماني .

وأمام هذه النشوة ، علقت الصحافة اليسارية على هذا الطابع الديني للاحتلال . وذكرت أن عمل القنصل دوفال Duvai كان بوحي من الفاتيكان ، وكذلك الحال لعمل بكري وبوشناق(١٠٠٠) . فروما استبشرت خيرا بغزو الجزائر ، وأعتبرته عملا مقدسا لفائدة المسيحية(١٦٠) . فقد أراد شارل العاشر أن يربط سبب حملة الجزائر بحادث بعيد يتمثل في الحروب الصليبية(١٤٥) التي قام باحداها لويس التاسع دفين مدينة قرطاجنة بتونس . ولكي يحقق رغبته هذه ، اتفق مع باي تونس على بناء كنيسة تقام على ضريح الملك لويس التاسع تخليدا لذكره وأعماله ، وقد أراد شارل بهذا العمل أن يبرهن للشعب الفرنسي على مدى اهتامه بالبعث المسيحي والحضاري بافريقيا .

وبقرار سرى تمت المعاهدة (١٩) بين باي تونس وفرنسا ، التي مثلها

القنصل ماتيو دي ولوساب Mathieu de lessep يوم 8 اوت 1830 ـ اي بعد احتلال الجزائر مباشرة ونصت المعاهدة على أن يعطي حسين باي الملك الفرنسي قطعة أرض بقرطاجنة ، يخلد فيها القديس لويس التاسع . و يمكننا أن نعتبر هذه المعاهدة فاتحة عهد جديد في بعث الكنيسة الإفريقية (20) .

وقبل مغادرته لميناء تولون في اواخر شهر ماي 1830 ، طبع الجنرال دوبرمون De Bourmont منشورا باللغة العربية ، ذكر فيه بأن الحملة تستهدف القضاء على الداي ، ووعد السكان بقوله : «... سنضن إحترام أموالكم وكل أملاككم ودينكم المقدس» (21) . ويبدو من هذا التصريح أنه لا يخدم رجال الدين ، ولا الهدف الذي جاءت من أجله الحملة في نظرهم ، وهذا ما لاحظته الأوساط اليمينية في باريس على تصريح الجنرال دوبرمون . فقد اعتبرت قوله خطوة الى الوراء ، وعبرت عن ذلك جريدة (لوكوريي فرانسي) يوم 8 جوان الوراء ، وعبرت عن ذلك جريدة (لوكوريي فرانسي) يوم 8 جوان الخطى صفة القداسة للديانة الإسلامية ، في الوقت الذي يجتع فيه أساقفة فرنسا رغبة في إحياء حرب صليبية ضد الكفار (22) .

أما الملك شارل العاشر فقد لمس بدوره تصريح الجنرال ، عدم تناسبه مع رغبته ومع مطامحه الدينية ، لذلك قرر مكاتبة وزيره بولينياك Pongnac يوم 8 جواز 1830 ـ أي في نفس اليوم ـ مبديا له عدم رغبته في وصف الديانة الإسلامية بالقداسة ، ومشيرا له أن المنشور يشبه منشور بونابرت حينا دخل مصر (23) .

وبمجرد تلقى بولينياك ذلك أسرع بإرسال برقية الى عامل مدينة

تولون يأمره بإيقاف طبع المنشور، وحجز ما طبع منه (<sup>24)</sup>. كا يخبره بتحرير منشور جديد بعنى وأسلوب المنشور الأول، وهكذا فإن وصف الديانة الإسلامية بالقداسة قد حذف لأنه مس شعور شارل العاشر.

#### الفرنسيون ومعاهدة 5 جويلية 1830:

لقد جاء في المعاهدة التي حررها قائد الحملة دوبرمون ، ووقعها الداي حسين : «أن السلطات الفرنسية ستحترم الأملاك والنساء والديانة»(25) . لكننا نجد الجنرال دوبرمون يخطو خطوة الى الوراء ، يدفعه في ذلك التعصب الديني . فبعد سقوط مدينة الجزائر بأيدي الفرنسيين ، أسرع دوبرمون لإقامة صلاة بالقصبة شارك فيها الجيش ورجال الدين(26) ، وخطب فيهم قائلا : لقد أعدتم معنا فتح باب المسيحية لافريقيا ، ونتنى في القريب أن نعيد الحضارة التي انطفأت فيها منذ زمن طويل(27) . وفي نفس الوقت كان الملك شارل العاشر يحضر قداسا في كنيسة نوتردام دي باري ، يحمد الله الذي نصره على الأعداء(28) .

ان الجنرال دوبرمون أخذ على نفسه بأن يعمل بالمعاهدة ، فيحترم الديانة الإسلامية ومقدساتها . وقد نص البند الخامس من المعاهدة على حرية العمل بالدين الإسلامي ، واحترام كل شيء يرمز اليه . كا نص هذا البند على احترام الممتلكات . لكن هذه المعاهدة بقيت حبرا على ورق ، لأن الفرنسيين خرقوا هذه المعاهدة باستيلائهم على أمكنة العبادة وتحويلها الى كنائس وثكنات ، وباستيلائهم على الأوقاف

والنزوايا . وتجرؤوا كذلك على نبش القبور لاستخراج الآجر والأحجار للبناء ، ولأخذ عظام الموتى لصنع السكر والساد ، وبيعها في مدينة مرسيليا (29) .

ان هذه التصرفات ، مست الشعور الديني للسكان ، فجعلتهم يزدادون بعدا عن الفرنسيين . ففي رسالة وجهها الجنرال دوبرمون الى باي التيطري عندئذ مصطفى بومزراق دعاه للحضور الى مدينة الجزائر ، رفض هذا الأخير الدعوة ، وفقد ثقته فيه ، لأنه لم يحترم الأملاك والسكان (30) . الأمر الذي جعل السلطات الفرنسية تجد صعوبة كبيرة في تسيير شؤون البلاد .

ويعترف الفرنسيون بما قام به الجيش ، حينما دخل مدينة الجزائر . فالجنرال De Lamoricière دولاموريسيير المعروف بتدينه يقول : حللنا بمدينة الجزائر ، فاتخذنا من المدارس مخازن وثكنات واصطبلات ، واستحوذنا على أملاك المساجد والمدارس ، وكنا نظن أننا سنعلم الشعب العربي ، مبادىء الثورة الفرنسية ، ولكن مع الأسف أن المسلمين رأوا في ذلك ضربة للدين والعقيدة (١٦٥) . أما حمدان بن عثان خوجة الذي عاش وشاهد تصرفات الفرنسيين فقد وصف وقع الحكم الفرنسي على الجزائر بما يلي : «أن السلطة استولت على مساجدنا ومعابدنا ولم يبق من هذه الأماكن سوى الربع (١٤٥) .

وهكذا فإن الفرنسيين اتخذوا من المعاهدة وسيلة لتجنب الحرب وإراقة الدماء وليشعروا السكان بالأمان ، ويفهموهم بأنهم جاؤوا اليهم محررين إياهم من سلطة العثمانيين . ويروي حمدان خوجة ، بأنه حين أحتج لدى القائد كلوزيل ضد خرق فرنسا للاتفاق المشترك ،

أجابه كلوزيل بأن فرنسا غير مجبرة على إحترام الاتفاق لأنه لم يكن في نظرها سوى لعبة حرب(33) .

ان التصرفات التي قام بها الجيش الفرنسي ، قد ناقضت الإتفاق ، وأثارت ردود فعل من بعض المسؤولين الفرنسيين أنفسهم ، الدين تأثروا بما شاهدوه من تلك التصرفات . ومن بين هؤلاء الوكيل المدني بيشون Pichon وخليفته جانتي دوبيسي Genty de Bussy فقد كتب البارون بيشون في كتابه المؤرخ سنة 1833 يقول : «لقد وعدنا سكان الايالة بإحترام المعاهدة ، وضمان ممتلكاتهم وإحترام عباداتهم ، فمن واجبنا أن نفي بوعودنا» (35) . أما جانتي دوبيسي وان اختلف أسلوبه عن سابقه ، فهو يتفق معه في الرأي ، ويرى أن الدين المحمدي ويرى أيضا أنه ليس هناك دين بدون عبادة ويتضح لنا مقصده ويرى أيضا أنه ليس هناك دين بدون عبادة ويتضح لنا مقصده حينا يقول : «وعدنا السكان بإحترام الديانة وانتزعنا منها ما يتركها ذات سيادة ... ثم نأتي لنقول لهم ، أننا سنحترم ديانتكم» (36) .

ان موقف الفرنسيين من الدين وشؤونه في الجزائر لم يقف عند هذا الحد ، بل تجاوزه الى أبعد من ذلك . فبعد شهر من الإحتلال أي شهر جويلية ، قامت ثورة بفرنسا أطاحت بعرش الملك شارل العاشر ، وتسببت في تغيير الجنرال دوبرمون (37) ، واستبداله بالجنرال كلوزيل Clauzel الذي لم يكن موقفه يختلف كثيرا عن موقف سابقه .

### الجنرال كلوزيل والأوقاف:

أهتم الجنرال كلوزيل مدة حكمه ، بمشاريع الإستعار والتنظيم الإداري للايالة ، ومن بين إهتاماته الكبيرة ، إحصاء الملكيات . ولهذا

أصدر يوم 8 سبتبر 1830 قرارا استهدف حجز أملاك العثمانيين (38) مثم أوقاف مكة والمدينة . وإذا لم يكن لهذا القرار صدى يذكر في العاصمة باريس ولا ردود فعل من الملك لويس فليب ، الذي كان مهتما بالمشاكل الداخلية التي خلقتها ثورة جويلية ، وبالمشاكل الخارجية فإن هنالك احتجاجات من سكان المدينة (39) . فقد احتج مفتو وعلماء المدينة (40) ، وبينوا للجنرال كلوزيل ، أن أملاك مكة والمدينة ليست ملكا للعثمانيين ، وإنما هي من أصول مختلفة ، وأن الذين يشرفون عليها ـ الوكلاء ـ ليسوا عثانيين بالضرورة ، وإنما هم من مدن الجزائر الختلفة .

وأمام هذا الإحتجاج، تراجع كلوزيل عن القرار المتعلق بالاستيلاء على أوقاف مكة والمدينة (41)، وقدر بعض القادة العسكريين خطورة بقاء هذه الأوقاف بأيدي أصحابها فهي سوف تثريهم وتساعدهم على القيام بالثورة ضد الإحتلال. ويمكن أن يكون هذا التفكير في محله، اذا علمنا أن معظم الثورات التي كانت ضد الحتل في بداية الإحتلال، هي من تحريك الجمعيات (الطرق) الدينية الختلفة. ولكن وبعد ثلاثة أشهر من اصدار القرار أصدر كلوزيل قرارا آخر يوم 7 ديسمبر 1830، مدفوعا بنصائح السيدين فوجرو وفونلاند (42)، استهدف به هذه المرة ضم كل الأملاك الدينية (وهي تشمل أوقاف مكة والمدينة والمساجد والزوايا)، الى مصلحة أملاك الدولة. ويذكر هابار، ان هذا القرار كان ضربة للدين والثقافة اللاسلامية، لإنعكاس آثاره على الحياة المدينية والإجتاعية للسكان (43).

#### الأوقاف في مدينة الجزائر:

كانت الأوقاف موجودة في الجزائر، كا كانت في بقية البلاد الإسلامية. وهي نظم حبس مال أو أراضي ونحو ذلك، تصرف منفعته على الفقراء وخدمة الدين والعلم، وقد لعبت دورا معتبرا في العهد العثماني وخاصة في مجال التعليم ونشر الثقافة. وهي نوعان: الأوقاف الخاصة أو العائلية والعامة، وهي التي تهمنا، ويحبسها أهل الخير لأغراض خيرية دينية، مثل التي تخصص للتعليم والعناية الحج، وأستصلاح المساجد ومساعدة الأيتام.

كانت الأوقاف العامة كثيرة بمدينة الجزائر، وقد قدر عددها في الأيام الأولى من الإحتلال 2600 ملكية (44). وعدد غير قليل في المدن الأخرى كقسنطينة ووهران. و يكن ترتيب الأوقاف في مدينة الجزائر كا يلي: أوقاف مكة والمدينة (45)، سبل الخيرات (46)، الجامع الكبير (47)، الزوايا (48)، أوقاف الأندلس (49)، الإنكشارية (50)، المارق (51)، الطرق (50).

#### المؤسسات الدينية بعد قرار 7 ديسمبر 1830:

بقتض قرار 7 ديسبر، أصبحت كل الأوقاف ملكا للدولة، وتابعة لمصلحة الدومين (أملاك الدولة) غير أنه أبقي على الوكلاء الذين كلفوا بجمع دخلها وتسليه الى السيد جيرادان الذي عين مديرا لادارة أملاك الدولة. وأختير لهذا المنصب لأنه كان يجيد اللغة العربية. ونظرا لأهمية هذا المنصب وضع الى جانبه موظفون مدنيون يساعدونه في هذه الوظيفة. وفي اكتوبر عام 1831، كلف وزير

المالية البارون لويس المفتش المالي السيد فوجرو بمراقبة الوكلاء، بعد أن اطلع على سوء نيتهم، وتحويل جزء من دخل الأوقاف الى مصالحهم الخاصة (53). ومن حقنا أن نتساءل عن مدى تطبيق هنذا القرار، يمكن أن نجيب على ذلك بأن السلطة الفرنسية، ترددت كثيرا في تطبيق القرار، ولم تتكن من تطبيق تطبيقا كليا بمدينة الجزائر، وتكنت من ذلك في مدينتي وهران وعنابة (54)، وتتلخص أسباب فشل السلطة الفرنسية في التنفيذ الفعلي للقرار فيا يلى:

1 - احتجاجات السكان الشديدة ضد القرار ، وتخوف السلطة
 من تحولها الى حركة مسلحة .

- 2 التسرع في اصدار القرار دون خطة مدروسة مسبقة .
  - $^{(55)}$  عدم الإستقرار في الإدارة العسكرية
- 4 بعد الحكم المركزي باريس الـذي لم يكن مطلعا على ما كان يحدث في الجزائر .

والحق أن السلطة الفرنسية لم تجد صعوبات في حجز أوقاف العيون ، وتسليها الى مهندسين فرنسين<sup>(56)</sup>. ونفس الشيء بالنسبة لأوقاف الطرق ، سلمت الى مصلحة الجسور والطرق ، بحجة ضعف الأمناء الذين لم تكن لهم القدرة الكافية للقيام بهذا العمل<sup>(57)</sup>. أما أملاك الجيش فقد احتجزت أيضا ، لأنها أملاك عثانية ولأن بقاءها بأيديهم يحرضهم على الثروة في نظر الفرنسيين . وأجبر وكيل أوقاف بأيديهم يحرضهم على الثروة في نظر الفرنسيين . وأجبر وكيل أوقاف مكة والمدينة على دفع الدخل للخزينة المالية ، وتوقف إرسال جزء منه الى شريف مكة ، حتى لا يستغل في اشعال وتموين الثورات<sup>(58)</sup>.

### النتائج العامة لقرار 7 ديسمر 1830:

لقد نتجت عن قرار ديسمبر مشاكل خطيرة ، فتردد السلطة الفرنسية في تطبيقه ، وعدم إشرافها ومراقبتها المالية التامة ، كل هذا جعل الملكيات الدينية تعيش فوضى واضطرابا في التسيير، وتمثل ذلك في الأخطاء التي ارتكبها الوكلاء الذين أغتنموا ضعف مراقبة السلطة لهم وجهلها بمسائل الأوقاف(59) . فحولوا جزءا من الدخل لمالحهم الخاصة . ويورد لنا دورينو صورة لهذا من ذلك أن مصطفى بوضربة وكيل أوقاف مكة والمدينة ، دفع للخزينة المالية مبلغ 531 كذ ف بعد أربع سنوات ، وفي نفس المدة ، وزع مبلغ 50 000 ف على الفقراء بمعدل 250 ف لكل فقير كل أسبوع وحسب دورينو ، فإن الأوقاف إستنادا الى أقوال العامة وقول الوكيل نفسه ، أن دخلها السنوي حوالي 000 80 ف ، وعلى هذا يكون الدخل لمدة أربع سنوات بما يقدر 000 360 ف، ولا شك أن مبلغ 469 75 يكون قد صرفها لحسابه الخاص(٥٥) ، ونفس الملاحظة أبداها السيد جيراردان (61) الذي أبدى تعجبه للدخل القليل ، لهذه الأوقاف سنة 1831 بـ 364 41 ف موزعة كالتالي :

الجزائر \_ البليدة \_ مليانة \_ المدية \_ قسنطينة : 732 00 ف . وهران \_ مستغانم \_ عنابة \_ القليعة \_ شرشال \_ بسكرة : 742 10 ف(62) .

فالملاحظ من هذه المعلومات المتقدمة ، أنها دالة على النقص الذي انخفض بسرعة منذ بداية الإحتلال ، وفي نظرنا أن الإنخفاض مرده الى :

1 - أن دخل الأوقاف لم يكن محدودا ، فهو يرتفع وينخفض سنويا بحسب الظروف .

2 - أن السلطة الفرنسية تجهل أو تتجاهل ، أن ملكيات الأوقاف هي لفقراء يدفعون كراءها بثن غير مرتفع .

3 ـ انعكاس الإحتلال على الحياة المادية للسكان ، فقد عم الفقر ، وأجبر الساكنون في كثير من الأحوال على الخروج قبل انتهاء حل عقد الإيجار .

4 - أن الكثير من هذه البنايات ، تعرضت لعملية الاستيلاء والهدم . ولا شك أن هذه العوامل المشتركة التي سببها تدخل السلطة في تسيير الأوقاف ، هي التي أدت الى الإنفخاض في الدخل . نضيف اليها الأخطاء التي ارتكبها الوكلاء الذين أغتنوا الفوضي ، فأستغلوا مبالغ الدخل لمصالحهم الخاصة .

ان السلطة الفرنسية تصرفت في الأوقاف تصرفا ينافي وعد جولية في إحترام الديانة الإسلامية . فقد حوّلت الكثير منها الى كنائس والى مراكز طبية وادارية (٤٠٥) ، ومنها ما استؤجر لكبار التجار لتخزين بضائعهم ، ومنها ما بيع وما تعرض للهدم من أجل توسيع الطرقات ، وتكوين الساحات العامة . وكان جامع السيدة أول مسجد تعرض لمعاول الهدم (٤٠٠) بدعوى إقامة ساحة داخل المدينة ـ هي ساحة الشهداء اليوم ـ تستعمل للدفاع في حالة انتفاضة السكان (٤٠٠) . ويذكر الوكيل المدني بيشون أن الجيش استولى فيا بين 1830 ـ 1832 على خمس وخمسين ملكية تابعة لأوقاف مكة والمدينة (٥٠٠) ، وعلى إحدى عشرة ملكية تابعة للمسجد الكبير .

ردود الفعل:

يعتبر قرار 7 ديسبر من البوادر الأولى للإستعار والتدخل في الشؤون الدينية للسكان ، كا يعتبر من الخطوات الأولى لمحو التراث الإسلامي بالجزائر. وقيام السلطة بهذا العمل لقى معارضة شديدة من السكان ، وحتى من بعض الفرنسيين . وعلى هـــذا يمكن أن نقسم هذه المعارضة الى نوعين : النوع الأول ، ويشمل طائفة من المسؤولين الفرنسيين الذين رأوا في القرار شيئا ينافي مبادىء الدولة الفرنسية ، ويناقض عهد الأمان الذي أعطى للسكان ، فالجنرال برتوزين كان قد فكر إبان حكمه في الجزائر في إرجاع أوقاف مكة والمدينة (67) ، لأن حجزها مناقض لإتفاقية جويلية (68) . أما الوكيل المدنى بيشون قد أتخذ موقف معارضا للقرار برسالة وجهها الى رئيس مجلس الوزراء يوم 1831/11/11 ، طالب فيها بفسخ القرار بسرعة حتى يسمح ذلك للسلطة تمهيد طرق التوفيق مع القبائل القاطنة داخل البلاد(69) . وموقف بيشون فتح الطريق السيد الحاج محيى الدين آغا العرب الذي شكا لبيشون وناشده إرجاع أوقاف مكة والمدينة ، وإعادة المساجد المختلفة الى أصلها(70).

والنوع الثاني من المعارضين للقرار ، العلماء ورجال الدين والمفتيون والقضاة ، أمثال محمد بن محمود بن العنابي المفتي الحنفي ، وإبن الكبابطي ، وشخصيات أخرى من أعيان مدينة الجزائر ، أمثال حمدان بن عثان ، خوجة وبوضربة وغيرهما . وبحكم المناصب التي كانوا يحتلونها عند الفرنسيين ، تمكن هؤلاء من التعبير عن تذمرهم بما

حل بالأوقاف عن طريق تقديم الشكايات والعرائض الى المسؤولين الفرنسيين . ومن بين هذه الشخصيات الدينية الهامة ، المفتى محمد العنابي الذي كان على رأس الإفتاء ، وهاله ما كان يجري في مدينة الجزائر ولذا كاتب الجنرال كلوزيل بصفة مسترة (٢٦)، وانتقد أعماله التي خالفت شروط معاهدة التسليم ، وقام على رأس مجموعة من الأشخاص لتسيير بعض الأوقاف إحتجاجا على تصرف الإدارة(٢٥)، فاعتبره كلوزيل عنصرا خطيرا على السلطة بحجة أنه يعمل على تحريض السكان على الثورة. وقد ألقى عليه القبض وسجنه، ثم نفاه بعد أن أوقع به في الفخ . أما حمدان خوجة (73) فكان هو أيضا على رأس المعارضين للقرار رغم أنه قد اتخذ موقفًا يهدف الى التآخي مع الفرنسيين في بداية الإحتلال. فكتاباته العديدة للرسائل، تبين عدم تسامحه مع السلطة ، في شأن المؤسسات الدينية ومن مراسلاته ، مذكرة وجهها وابراهيم بن مصطفى باشا الى الماريشال سولت وزير الحربية يوم 3 جوان ضمنها الأخطاء التي ارتكبها حكام الجزائر، وتشتمل المذكرة على 18 نقطة أغلب مواضيعيها يدور حول عدم احترام السلطة للأماكن الدينية .

ونامس من رد وزارة الحربية على المذكرة مدى التناقض الذي يفصل السلطة المركزية بباريس عن الحكام الذين عينتهم ببلاد الجزائر وعدم موافقتها للسياسة التي اتبعوها هنالك(74). وبالرغ من التناقض المذكور، فإننا نامس من جهة أخرى في بعض بنود هذا الرد، ما يدلنا على أن هنالك تسامحا وتجاوزا لبعض الأمور. من ذلك شكاية حمدان رقم 2 التي تخص تهديم المساجد من أجل إنشاء

الساحات العامة فقد كان جواب الوزارة عليها: «لا يمكن أن نقبل أن مبدأ المعاهدة قد رفعت عنا حق هدم مسجد لبناء مكان عام، وعندما وعدنا بإحترام الدين الإسلامي، فإننا لم نلتزم مطلقا بعدم مس تلك الأماكن لأي سبب من الأسباب». ومن جهة أخرى استصغرت الوزارة الأخطاء التي ارتكبها الجيش بردها على المذكرة: «أن أغلاطا بسيطة وكثيرة قد أوقعت السلطة المركزية في أخطاء» (٢٥). والسبب في هذه المواقف هو تجاهل السلطة المركزية بباريس ما كان يحدث في الجزائر، وتفافلها عن بعض الأحداث لانغاسها في قضايا الشؤون الداخلية، الى جانب ذلك سياستها الترددية التي انتهجتها في السنوات الأولى من الاحتلال.

لقد نظر الفرنسيون الى الأملاك الدينية بمنظار فرنسي ، فموقفهم نحوها هو نفس الموقف الذي كان في الماضي حول ممتلكات الكنيسة إبان الثورة الفرنسية عام 1789 . فقد أراد الفرنسيون من خلال قرارهم بيع أملاك الكنيسة ليحصلوا على القوة وليضنوا مدخولات لخزينة الدولة . وفي هذا الإطار بالذات عالج خلفاؤهم بالجزائر مشكلة الأملاك الدينية متصورين بدون شك أن نتائج فقدان هذه الأملاك قد تكون مماثلة لما حدث بالنسبة للكنيسة في فرنسا . وقد نسي هؤلاء أو تناسوا أن وضعية الأملاك الدينية بالجزائر تختلف تماما عن وضعية أملاك الكنيسة ، أضف الى ذلك أنهم كانوا يجهلون تماما دور مدخولات الأوقاف في الحياة الإجتاعية والثقافية للسكان . وبصفة عامة أن قادة الحملة كانوا يجهلون معطيات الجزائريين دينا وادارة ، ولذلك أرتكبوا هذه الغلطة الكبيرة . ويكن أن نعتبر

تدخل السلطة الفرنسية في شؤون الممتلكات الدينية مسا بالديانة الإسلامية التي وعدت بإحترامها ، وإحترام كل ما يرمز اليها . كا يعبر قيامها بتحويل لمساجد لعديدة الى كنائس للقيام بشعائرها الدينية نوعا من التنصير المقنع الذي تتعدد مظاهره وأشكاله .

## بوادر التبشير الأولى: قصة تمسيح مسجد كتشاوة(76)

تتثل وسائل التبشير في أشكال مختلفة ، فنها الوسائل السلمية كتحبيب السيد المسيح ، وتقريبه الى النفوس ، وبالتعليم وإقامة المستشفيات ، وفتح الملاجىء ، وتوفير الخدمات الإنسانية ، ومنها الوسائل غير السلمية ، وتتم عدة عن طريق القوة وتتثل أوجه نشاطها في تمسيح الوسط قبل تمسيح الروح ، وتتم عن طريق الحو الكلي أو الجزئي للمظاهر الدينية لشعب ما . وأحسن صورة لذلك ما حدث بالجزائر ويتثل في غلق الزوايا بحجة أنها الحرضة على الثورة ، ونفي رجال الدين وإبطال شرعية المواسم الإسلامية ، وإخضاع القضاء الإسلامي للقضاء الفرنسي(٢٦) ، وإرغام الائمة الى إلقاء خطب يوم الجمعة بإسم الملك الفرنسي(٤٦) ، ان هذه التصرفات التي قام بها الفرنسيون ، كانوا يأملون من ورائها القضاء على الطابع الإسلامي للجزائر لخدمة المسيحية .

ومن المبادرات الأولى التي قامت بها السلطة الفرنسية في الجزائر، محاولاتها في تمسيح الوسط الجزائري أولا، من ذلك تدخلها في شؤون الأوقاف سعيا للقضاء عليها، لأنها لا تتناسب والوضعية الجديدة للوجود الفرنسي (٢٩). ثم هدمها للمساجد وتحويلها الى كنائس بحجة

إقامة الشعائر الدينية المسيحية بها . وكانت بذلك تطمع في خلق جو جديد للسكان يساعدها على التبشير وأحسن مثال لهذا التصرف ما صنعته بمسجد كتشاوة في مدينة الجزائر عندما حولته الى كنيسة القديس فليب ، وهذه أصبحت بدورها رباطا قوي يجمع شمل الأوروبيين الذين جاؤوا بفكرة إستعار الايالة (80) بكل مفهوم الكلمة .

لقد تم تحويل هذا المسجد الى كنيسة في عهد الدوق دوروفيقو وتذكر بعض المراجع أنه سعى لدى المسلمين ليتنازلوا عنه وتم ذلك برضى مفتي المدينة (١٤) ، وهو مصطفى بن الكبابطي الذي كتب يقول: «لئن تحولت الشعائر في مسجدنا فإن ربه لم يتحول، وقد كان في استطاعتكم أن تأخذوه قسرا، لكنكم فضلتم الطلب على القوة، وهذا مظهر من مظاهر التسامح، هيهات أن ننساه»(٤٥).

والملاحظ من هذا القول ، أنه لم يكن عن طيب خاطر كا يبدو منه ، بل كان عن خوف ، فطريقة الإستيلاء عليه لم تكن بهذه الكيفية ، وإنما عن طريق القوة التي استعملها دوروفيقو بعد الموقف المعارض للسكان لهذا التصرف .

ولكي يقر دوروفيقو شرعية تصرف (83) وليحصل على المسجد بطريقة لا تثير العواطف الدينية لسكان المدينة ، عمد الى تكوين لجنة يرأسها السيد بربريجر ويقتسم عضويتها علماء المدينة ، من بينهم المفتي إبن الكبابطي وبعض أعيان المدينة من بينهم أحمد بوضربة . وأثناء إجتاع اللجنة أبدى الجزائريون تمسكهم بإتفاقية 5 جويلية 1830 ، وأعربوا عن عدم موافقتهم على تسليم المسجد (84) .

ويذكر إبن مترجم الجنرال دوروفيقو فلوريان فرعون (85) . F.Florian الذي سير المفاوضات بإسم الجنرال ما يلي : «اشتد غضب الجنرال ، وأراد أن يقبض على المفتيين ويدخل المسجـد بقوة ، ويقضى على كل من يعارض إرادته (86) ، وفي الوقت نفسه تجمع حوالي 2000 متظاهر من سكان المدينة احتجاجا على موقف دوروفيقو ، ولما أدرك بوضربة خطورة الموقف وما ينجم عنه ، قدم الى اللجنة عقد التخلي عن المسجد الجديد الحنفى ، لكن الجنرال رفض ذلك وصمم على أخذ المسجد وقال: (اني أرفض هذا المسجد الجديد، وأريد أجمل منه)(87) . ثم أعطى أمرا للجيش باحتلال المسجد بالقوة يوم 17 ديسمبر 1831 ، بعد أن سمع بتحريض الطريقة الطيبة للسكان على الانتفاضة (88) ، وأثناء محاصرة الجيش للمسجد كان حوالي 4000 مصل قد اعتصوا به ، واضعين الحواجز والمتاريس أمام أبوابه ، لكن الجيش تلقى أمرا بكسر الأبواب ، وإطلاق النار على المصلين ، فتدفق هؤلاء نحو الخارج بين قتيل وجريح ومغمى عليه . وبذلك تم الحصول على المسجد، وتحققت إرادة الجنرال دوروفيقو بعد خرقه لإتفاقية 5 جو يلية 1830 .

لقد أختار القسيس كولان (وق) يوم 24 ديسمبر 1832 ـ أي مناسبة عيد ميلاد المسيح ـ لتسيح المسجد وجعله كاتدرائية القديس فليب ـ ومناسبة هذا الحدث ، بعثت الملكة اميلي ـ زوجة لويس فليب ـ بدايا ، وهي عبارة عن زخارف للكنيسة الجديدة . أما الملك فقد أرسل ستائر من القباش الرفيع ، وبعث البابا غريغوار السادس عشر تمايل للقديسين للتبرك بها ، وأعرب عن امتنانه وشكره للذين قاموا

بهذا العمل . وإن دل على شيء ، فإغا يدل على تآزر السلطة الرسمية بباريس ، والعسكرية بالجزائر والروحية بروما على إحياء الكنيسة الإفريقية ، التي كثيرا ما حلموا بعودتها . ويمكن أن يعتبر هذا الحدث تظاهرة رسمية للمسيحية بالجزائر<sup>(90)</sup> بسبب موقف الملك والبابا معا . وتأكد الجزائريون من بقاء فرنسا ببلادهم ، لأنها ركزت ديانتها كا ينبغي<sup>(19)</sup> . أما الجنرال دوروفيقو فقد أرسل وزير الحربية يطلعه على أخذ المسجد ويقول له : (اني فخور بهذه النتائج ، فلأول مرة تثبت الكنيسة في بلاد البربر)<sup>(92)</sup> .

ان هذا الإنتصار الذي أحرزه الجنرال دوروفيقو في هذه العملية قد فتح آفاقا جديدة أمامه وأمام الآخرين في نشر الدعاية المسيحية بالجزائر ، وذلك ما تكشف لنا المراسلة التي كانت بينه وبين قنصل انجلترا بالجزائر(93) السيد أوالد ، الذي اقترح عليه استعال النفوذ الديني لنشر الحضارة المسيحية . ويمكن أن نستخلص من هـذا العمل المشترك الذي تمارسه الدول الأوروبية في مد نفوذها بالمستعمرات قديما وحديثا ، فالإقتراح كان محل تقدير الدوق دوروفيقو ، ولدى وزير الحربية الفرنسي الذي أبدى رغبته في النفع الذي يمكن أن يستخلص من مثل هذه المهات التبشيرية في أجزاء إفريقيا الشالية . ولم يخف نيته في أن يكون نشر المبادىء المسيحية مساعدا على بث التقدم الحضاري(94) . غير أن الوزير الذي بين وبكل وضوح رغبته في التبشير ، قد توقع الخطر الذي ينتج عن هذه الدعاية الدينية فقال : «ليس من شأنها ـ أي الدعاية الدينية ـ أن تجلب الينا المسلمين الذين بدأ القلق يساورهم في معتقداتهم ، وسط هذا الدين الأجنى عنهم» .

وأشار الى أن التسامح الذي تنص عليه القوانين الفرنسية ، يجب أن يكون في الجزائر من أجل المصالح السياسية للبلاد (95) .

ان هذا التسامح الذي استشهد به الوزير ، استعمله الجنرال دوفوارول لفتح باب التنصير بدعوى الحرية الدينية ، فقد أستغل ظروف امرأة جاءت اليه تطلب إعتناق المسيحية فرارا من معاملة زوجها السيئة ، فبعثها الى محافظ شرطة الملك بالبلدية وطلب منه أن يحميها من أذى ذويها لها بعد التنصير، فحصلت على العناية التامة وأخذت تتعلم المبادىء الدينية الأولى للمسيحية ريثا تحصل على التعميد . ولما سمع القاضي السيد عبد العزيز ، إحتج لـ دي الجنرال على هذه العملية فرد عليه قائلا : «إن كل واحد حر في عبادته وهذا مبدأ الدولة الفرنسية»(96) . غير أن القاضي أراد مقابلة المرأة علّه يرجعها الى دينها ، وأصر على أخذها بالقوة إذا ما رفضت ذلك . وأمام هذه الوضعية أرسل دوفوارول بعض حرسه لحماية المرأة ، فخرج القاضي قائلا: «أن الديانة المحمدية لم تعمد حرة»(97). وأتفق والمفتى مصطفى بن الكبابطي على إيقاف العمل إحتجاجا لهذا التشجيع على التنصير، فقابل دوفوارول هذه المعارضة بطردهما من الوظيفة، وعين مكانها أشخاصا آخرين<sup>(98)</sup> .

إن عودة الكنيسة الى الحياة السياسية ، وفي عهد شارل العاشر ، قد سمحت بنشاط الإرساليات التبشيرية في فرنسا وخارجها ، وساعدت على خلق جو ديني ، إنعكست آثاره على إحتلال الجزائر عام 1830 . واتضحت هذه الآثار في الطابع الديني الذي اكتسته هذه الحملة ، والنزعة الصليبية التي أتصف به المسؤولون . وبعد

الإحتلال لم تعمل السلطات على إحترام الديانة الإسلامية ، كا جاء في إتفاقية جويلية 1830 عند إستيلائها على المساجد والمؤسسات وهدمها لها ، دون إحترام الشعور الديني للسكان . وكان هذا بمثابة تدخل في شؤونهم الدينية . ويكن أن نعتبره وجها من أوجه التبشير التي تتعدد وسائله ومظاهره . وسوف يحاول المسؤولون ورجال الدين تنفيذه لتثبيت السلطة الفرنسية في الجزائر ، ولا سيا بعد تأسيس الأسقفية ، وتوافد رجال الدين عليها .

هوامش

(1) لبويس غابريال بونالد (1745 ـ 1840) رجل سياسة وفيلسوف فرنسي ، وهو من المحافظين والمدافعين على المملكة البريونية والعهد القديم والدين من كتبه :

(2) la théorie du Pouvoir politique et religeux dans la societe civile (1796)

(3) José cabanis: Charles x roi ultra; Paris; 1972 P: 320

(3) نفس المصدر ،

Défense du : عظهاء رجال الدين في فرنسا في عهد شارل العاشر ومن أشهر كتب. (4) من عظهاء رجال الدين في فرنسا في عهد شارل العاشر

(5) أعيد تكوينها في العهد الامبراطوري الأول ، ولكنها بقيت قليلة النشاط بسبب الحروب التوسعي التي قام يها نابوليون .

ي بي بي المساليات التبشيرية في فرنسا فيا بين (1824 ـ 1830) مائة إرسالية وقد قال الأب غريفيل (لو أستطعنا أن نرفع عددها الى الألف لتكنا من تمسيح فرنسا بأكملها) .

 (7) تأسست هذه الفرقة سنة 1534 قبل الفارس الإسباني أجانيوس لويولا هدفها خدمة الدين وغاياتها التبشير بالمسيحية .

(8) عبد الجليل التيبي: «التفكير التبشيري والديني لدى عدد من المسؤولين الفرنسيين في الجزائر في القرن التاسع عشر» الجلة التاريخية المغربية ، عدد 1 سنة 1974 ص 13 .

(9) من هـوُلاء الفـلاسفــة : جــوزيف دومستر (1854 ـ 1851) ولامــوني (1782 ـ 1854) ولاكــوديير (2.1802 ـ 1861) .

(10) Michel Habart: histoire dun parjure Paris, 1960. P 173

(11) Grussenmeyer Mgr; vingt einq années d'espiscopat en France et en Afrique; Alger, 1882, tome l p 173

- (12) Jean Garnier: charles x le roi le proscrit; Paris, 1967 P 149
- (13) ولد في سوق أهراس سنة 355 م ومات 430 م . كان أسقفا على مدينة بون (عنابة حاليا) وهو من أكبر وأشهر الكتاب في الفلسفة واللاهون من كتبه : مدينة الله ، واعتراف .
  - (14) ولد سنة 200 ، ومات 258 . كان أسقفا بمدينة قرطاجنة وهو من أكبر آباء الكنيسة .
- (15) هو القائد الروماني ببليوس ,كورنلوس الملقب بالافريقي ، ولد سنة 135 ق م ومات عام 183 ق م . أستولى على مستعمرات قرطاجنة ، وهو الذي قضى على حنبعل في معركة زاما بتونس سنة 202 ق م .
  - (16) هابار ص ، 170 .
  - (17) أن البابا بيوس الثامن لم ير مانعا في أن تستخدم موانئه أثناء الحملة الفرنسية على الجزائر.
- (18) يؤيد القائد أولت دومانسيل نفس الفكرة ، فهو يعتبر الحملة حملة صليبية في كتابه : Expéditior. d'Afrique : Paris ; 1882 ; p.141
  - (19) بقيت المعاهّدة حبرا على ورق الى أن طبقت في عهد لويس قليب عام 1841 .
- (20) ولا غرابة إذا وجدنا نفس الرغبة تراود أسقف مدينة مرسيليا مازينو الذي خاطب جمعا من رجال الجيش قائلا: «إن القديس لويس التاسع يدعونا من تلك البلاد (قرطاجنة) لإحياء الكنيسة الإفريقية»، هابار ص 260.
  - (21) غارنيي ، ص 183
  - (22) كبانيس ، ص 321
  - (23) غارنيي ، ص 183
- (24) طبع منه 400 نخسة ، كان المقرر إرسالها الى السيد لوسيب بتونس الذي كلف بنشرها في الجزائر مع السيدين ، جيراردن وريمير دوبينيوس ، وهما من رجال المخابرات السرية .
- (25) نص المعاهدة منشور باللغة العربية في المجلة الإفريقية ، مجلد 6 ، عام 1862 ، ص 153 ـ 156 .
- (26) رافق الجيش الفرنسي ستة عشر قسيسا من بينهم قسيس سوري ، هـو الأب زكـار الـذي كـان مترجما في الادارة العامة .
- (27) Gabriel Esquer: la prise d'Alger; Paris; 1921; Page 320
- (28) وفي 21 جولية 1830 ، أقيمت صلاة خاصة أخرى بهذه المناسبة في الكنيسة الملكية للقديس لويس التاسع .
- (29) لقد كذب المؤرخون الفرنسيون عملية نبش القبور ، لكن في كتاب المرآة لحمدان خوجة تصريحات رسمية ، من طبيب وصيدلي تشهد على أنا باخرة Bonne Joséphine حملت هياكل بشرية الى مرسيليا عام 1833 .
- (30) Charles André julien: histoire de L' Algérie contemporaine; Paris; 1964 P. 64

- (31) Yvonne turin: les Affrontements dans L'Algérie coloniale, Paris, 1972 P 119
- (32) حمدان بن عثمان خوجة : المرآة ، تعريب وتعليق محمد بن عبد الكريم ، بيروت 1972 ، ص 283 .
- (33) أبو القاسم سعد الله : الحركة الوطنية الجزائرة ، بيروت 1969 ، ص 26 نقلًا عن جورج ايقر (حمدان بن عثمان خوجة) المجلة الإفريقية ، مجلد 57 ، سنة 1913 ، ص 138 .
- (34) له تجربة استعارية ، حصل عليها من جزر الانتيل ، كانت له مسؤولية في سويسرا وهولندا ووستفاليا . كان يتحاشى الدخول في مشاكل الجزائر ، ولم يقبل هذا المنصب إلا بصغط من كاسمير بريي . avenir; Paris; 1833 page 95. (35) le baron pichon: alger sous la domination francaise, son état présent et son

moyens d'en assurer la prospérité; Paris; 1839; page; 77 (36) Genty de bussy: de L'établissement des Français; dans la régence d'Alger et des

- (37) بعد ثورة جويلية 1830 ، استقبل البابا القائد دوبرمون ليهنئه على دوره في الإحتلال .
- (38) وهي أملاك الداي ، والبايات والمليشيا التركية ، وفي 22 ماي 1831 أطلع وزير الحربية بباريس عن طريق وزارة المالية أن هناك شركة أجنبية تريد شراء أملاك العثمانيين المختلفة فأصدر قرارا أستهدف حجزها بصفة منفذة وسريعة .
- (39) pellissier de reynaud: les annales Algerienne; Paris; 1854; tome; 1; page 120 كان من بين هؤلاء المفتي الحنفي محمد العنابي، الذي أحتج على القرار فنفاه كلوزيل بحجة أنه كان على الثورة. وللمزيد من المعلومات راجع كتاب المرأة لحمدان خوجة ص 222 223 ، وهي تروي قصة سجنه ونفيه، وأنظر عنه: دراسة الدكتور أبو القاسم سعد الله (المفتي الجزائري المصري ابن العنابي) في مجلة الأصالة عدد 31، شهر مارس 1976، ص 38 39.
  - (41) تبقى أوقاف مكة والمدينة مسيرة من وكلاء مسلمين على أن تختارهم وتراقبهم السلطة الفرنسية .
    - (42) وقد كان الأول مفتشا للمالية والثاني مقتصدا في الجيش الفرنسي .
      - (43) هابار ، ص 52 .
      - (44) محاضر وتقارير اللجنة الافريقية ، باريس 1834 ، 413 .
- (45) هي أهم الأوقاف على الإطلاق ، لأن دخلها يساوي 4/3 كل مؤسسات الحبس ، بلغ دخلا سنة 341 1831 ف . وكان يقسم الى جزئين ، جزء يبعث الى فقراء مكة والمدينة ، وجزء آخر يوزع على شكل صدقات لفقراء مدينة الجزائر صباح كل خيس .
- (46) تأسست سنة 1584 ، وهي عبارة عن هيأة دينية ، تشرف على ثمانية مساجد بمدينة الجزائر تابعة للمذهب الحنفي .
  - (47) يشرف على أوقافه ، المفتي المالكي ويساعده في وظيفته ثلاثة وكلاء .
- (48) وهي كثيرة بمدينة الجزائر . وكل زاوية تحتضن ضريح صالح يأتيها الزوار من كل جهة ليتبركوا بدفينها ، ويقدموا لها الهبات المختلفة وعددها 19 زاوية لكل منها ملكيات مختلفة .
- (49) تأسست هذه الأوقاف سنة 1601 لفائدة النازحين من الأندلس، أيام ظهور حركة الإسترداد المسيحي بإسبانيا، وقد ساهم في تكوينها الأغنياء من المهاجرين لإغاثة مسلمي الأندلس.
- (50) كانت الإنكشارية تملك سبع ثكنات ، وكل ثكنة مقسمة الى 100 حجرة ، وكل حجرة تكون هيأة دينية ، بيدها ممتلكات يشرف عليها وكيل الحجرة .
- (51) إن فتح العيون ، كانت من الأعمال الخيرية ، ولهما إدارة خماصة يسيرهما أمين العيون .

- (52) كانت للطرق ملكيات ، يعود دخلها لإصلاح الطرق .
- (53) Albert Devoulx: (Les édifices religieux. de L'ancien Alger) Revue Africaine N° 164, 1868, Page 45
- (54) بحجة أن البند الخامس من معاهدة 5 جويلية 1830 يخص مدينة الجزائر فقط ، ولا يخص المدن الأخرى .
- (55) سفر الجنرال كلوزيل وإستبداله بالجنرال برتوزين الذي كان ضد مشروع كلوزيـل في الإستعمار وضد قراره .
- . (66) يذكر دورينو أنه منذ الإستيلاء على أوقاف العيون ، أصبحت مدينة الجزائر مهددة بالنقص في المياه
- (57) Joseph-François Aumerat: (La Proprité urbaine à Alger revue Africaine, 1898, Pge 177
  - (58) بيشون ، ص 213
  - (59) دوفولكس ، ص 45 .
  - . 123 ـ 122 م 1 ، ص 123 ـ 123 .
  - (61) تقرير السيد جيراردان مدير أملاك الدولة ـ الى المقتصد بونديراند يوم 22 أوت 1831 .
    - (62) ولمزيد من التفاصيل راجع:

#### Ministre de La Guerre:

Tableau de La Situation des établissements Français en Algérie Paris, 1838 Page-225

- (63) تم تحويل 32 مسجدا الى مراكز ومصالح ادارية فيا بين 1830 ـ 1832 .
  - (64) تلاه تحطيم خمسة مساجد فيما بين 1830 ـ 1832 .
    - (65) أوميرا ، ص 179 .
- (66) وحسب الأرشيف الوطني بباريس تحت رقم ف 80 1673 . أنها بلغت 81 ملكية .
  - (67) حمدان خوجة ، ص 225 .
- (68) فبجرد وصوله الى الجزائر ، أعطى أمرا يمنع فيه متابعة عمليات الحجز ، لكنه لقي معارضة شديـدة من مفتشي المالية فوجرو والبارون فوتلاند ، وكلاهما كان يسعى في تنفيذ القرار بشدة .
  - (69) نص الرسالة منشور في الكتاب المذكور لبيشون ، ص 250 ـ 255 .
    - (70) نفس المصدر .
    - (71) حمدان خوجة ، ص 222 .
- (72)Clauzel: observation du généralClauzel sur quelques actes de son gouvernement à Alger; Paris; 1831 page 108
- (73) سمحت لـه وضعيتـه الإجتاعيـة والثقـافيـة أن يتقلـد منـاصب إداريـة في عهـد الإحتلال من بينهـا الإشراف على لجنة تقدير تعويضات الأملاك المهدمة .
- (74) عبــد الجليـل التميي ـ بحـوث ووثــائـق في التــاريــخ المغربي ، 1816 ـ 1871 ، تــونس 1972 ، ص 145 .
  - (75) نفس المصدر .

- (76) بني في القرن الرابع عشر للميلاد ، على هضبة كتشاوة ، ومعناه باللغة التركية ، الهضبة التي يرعى بها الماعز . هدمه حسن باشا عام 1793 ، وشيد مكانه مسجدا آخر ، أطلق عليه بعدئذ مسجد كتشاوة . (77) وتم ذلك بعد قرار 22 أكتور 1830 في عهد الجنرال كلوزيل .
  - (78) الأرشيف الوطني بباريس ف 80 1673 .
  - (79) عن تقرير السيد بلونديل ، مدير المالية بالجزائر ، عن الأرشيف الوطني بباريس ف 80 1673 .
    - (80) بيشون ، ص 174 نقلا عن جريدة المرشد الجزائر يوم 14 جويلية 1832 .
- (81) Repeticci curé de maison carrée: L'Algérie chrétienne; esquisse historique 1830-1930 Alger sans date; p 71
  - (82) الطاهر بوشوشي «تاريخ مسجد كتشاوة» مجلة الأصالة ، عدد 14 ـ 15 ، ص 893 .
    - (83) جوليان ، ص 90 .
      - (84) نفس المصدر .
    - (85) له كتيب صغير بعنوان :

Episode de la conquête, cathédrale et mosquée, Paris 1880

- (86) جوليان ، ص 90 .
- (87) تدخل المقتصد المدني بيشون بين المسلمين والجنرال ، واقترح على هـذا الأخير التخلي عن المطالبة بالمسجد وبناء كنيسة للديانة المسيحية لكن الجنرال رفض هذا الاقتداح .
  - (88) جوليان ، ص 91 .
  - (89) وهو رئيس المرشدين العسكريين ، وأحد المبشرين الأوائل بالجزائر .
    - (90) جوليان ، ص 91 .
  - (91) رسالة الجنرال دو روفيقو الى وزير الحربية الفرنسي يوم 9 جانفي 1833 نقلا عن :
- Gabriel Esquer: correspondance du duc de **R**ovigo (1831-1833) Alger 1920. tome 2., page 338
  - (92) نفس المصدر .
  - (93) أ ، و ، ب ، رقم ف 80 1667 .
    - (94) أ، و، ب رقم ف 80 1667 .
      - (95) نفس المصدر .
      - (96) دورينو ج ١، ص 312 .
        - (97) نفس المصدر .
  - (98) عين بدلها في القضاء المالكي ، السيد أحمد بن جدون ، وفي الافتاء السيد العواد بن عبد القادر .

## الفصل الثاني

# أسقفية الجزائر والتبشير

قامت ثورة جويلية 1830 بفرنسا كرد فعل ضد حكم شارل العاشر، الذي تآزر مع الكنيسة. الأمر الذي أدى الى هينتها على الحياة السياسية، فجاءت الثورة لتضع حدا لسيطرة الكنيسة. والحقيقة أن الكنيسة عاشت ظروفا قاسية أيام الثورة، وخاصة بعد السنوات الأولى منها. فقد ضرب الثوار أبرشية باريس ومركز اليسوعيين، ودار الإرساليات التبشيرية، كا هدد أسقف باريس بالموت، وأضطر العديد من رجال الدين الى الهجرة الخارجية، ووصل الأمر الى حد أصبح فيه رجال الكهنوت لا يخرجون الى الشوارع بلامبسهم الدينية (أ). ونتيجة لهذا اشتد التيار الفولتيري الذي تزعته الطبقة البرجوازية ولكن بالرغ من ذلك (الطبقة البرجوازية) بقيت تساند وتشجع الكنيسة، تدفعها أغراض سياسية وإجتاعية (أ).

وقد أمتازت العلاقة بين البابوية وحكومة لويس فليب منذ

1830 بنوع من الفتور والتخوف، ومع ذلك فإن البابا بيوس الثامن (3) عمل ما في وسعه على أن لا يكون لتغيير الحكم تأثير على العلاقة مع روما، فأعطى الملك لويس فليب - كا فعل مع شارل العاشر - لقب الملك الشديد المسيحية (4)، وهذا بالرغم من الأخطاء التي قام بها القس لاموني (5)، وبالرغم من التيار المضاد للدين في الحياة السياسية والإجتاعية، وشيئا فشيئا تقرب لويس فليب من الكنيسة حتى يتلقى منها تدعيا يساعده على الوقوف ضد الحركات المناهضة له وللدين. وأعتد على الدين إعتادا كبيرا في أعماله. ولكي يعاكس التيار المضاد للدين عمل على رفع ميزانية الشؤون الدينية (6) يعاكس التيار المضاد للدين عمل على رفع ميزانية الشؤون الدينية (6) بيا وقد قال بهذا الخصوص: «يجب أن يكون هنالك حسن تدبير في العمل على تنصير العرب الذين لا يكن أن يكونوا فرنسيين إلا إذا تنصروا» (8).

لقد ساند لويس فليب في هذه الفكرة رئيس وزرائه جيزو الذي كتب في مقال نشرته (المجلة الفرنسية) بتاريخ أول جانفي 1830 «لا بد من خلق توازن ووفاق بين الدين والسياسة» (9) . ونفس الرغبة كانت عند البابوية التي كانت أول من أبدى الإهتام بالمستقبل الديني بالجزائر ذلك لأن الإحتلال الفرنسي للجزائر - في نظر كثير من الأوروبيين - أسدى خدمة كبيرة للمسيحية بقضائه على القرصنة وتخليص المسيحيين الأسرى . وقد رغبت روما في إسترجاع هذا الماضي البعيد بعد أربعة عشر قرنا من الفتح الإسلامي (10) .

#### مشروع إرسال العازاريين الى الجزائر:

في نوفبر 1833 ، اقترح السيد غاربيال دي المكلف بالشؤون الدينية البابوية بفرنسا على الدوق دوبروغلي وزير الخارجية الفرنسي تسليم الشؤون الدينية بالجزائر الى فرقة العازاريين<sup>(11)</sup> ، وقد وقع إختياره على هذه الفرقة حسب رأيه لهذه الأسباب :

1 - وجود هؤلاء المبشرين بشمال إفريقيا منذ مائتي سنة ، وبذلهم
 تضحيات فيها في سبيل التبشير .

2 - خدمتهم المصالح الفرنسية في تركيا ، ذلك لأنهم لعبوا دورا معتبرا بخدماتهم الخيرية والتنصيرية فيها ، وفي ولايات تابعة للدولة العثانية .

3 ـ إحتكاكهم بالمجتمع الإسلامي ، ومعرفتهم بعاداته وتقاليده .

4 - معرفتهم اللغة العربية ، وهذه مزية تسهل لهم الإتصال بالسكان في الجزائر ، وتيسر لهم نشر رسالتهم .

لقي هذا الإقتراح قبولا من الوزير الفرنسي الذي قال: «أن المسؤولية الروحية للمستعمرة ، لا يمكن أن تسلم إلا لأيد صالحة»(12). والإختيار لهذه الفرقة وتوفر الشروط المطلوبة فيها ، ثم الإصرار على إرسالها ، أمر لا يدع مجالا للشك في أن المشروع كان يرمي الى التبشير وتحقيق آماني البابا غريغوار السادس عشر الذي أرتاح لهذا الإقتراح .

بقي هذا المشروع راكدا مدة طويلة ، بسبب سياسة التردد التي أنتهجتها الحكومة الفرنسية في السنوات الأربع الأولى من الإحتلال . ولما رأى غاريبالدي إهتام باريس بالتنظيم الإداري للجزائر(13) أعاد

الطلب مرة أخرى للماريشال سولت وزير الحربية ، مؤكدا له ضرورة إرسال هذه الفرقة ، ولكي يبرهن سولت على إهتامه بهذه المسألة ، كلفه بوضع تقرير سري عن الحالة الدينية في الجزائر ، لكن ووعده بأن يهتم بهذه المسألة ، في إطار التنظيم العام للجزائر . لكن السياسة الدينية للملك لويس فليب كثيرا ما عاكستها السياسة العامة للحكومة . وقد عرفت هذه الأخيرة أزمة داخلية ، فبعد إستقالة الماريشال سولت ، توالى على وزارة الحربية عدة وزراء في مدة قصيرة ، الأمر الذي أدى الى عرقلة المشروع (١٩١) . ويمكن أن نضيف الى هذا أسبابا أخرى ، عطلت إرسال هذه الفرقة الدينية الى الجزائر :

1 \_ سوء التفاهم الذي دب بين البابا والملك حول تعيين النائب البابوي للفرقة ، فكلاهما كان يرى أنه أحق بهذا التعيين .

2 ـ نية البابا التي تتمثل في إنشاء كنيسة في الجزائر متخلصة من الكونكوردة (15) .

# اميلي دوفيلار ومساعيها الخيرية التبشيرية

في الوقت الذي كان الأخذ والرد قائمًا بين البابا والملك لويس فليب حول تعيين فرقة العازاريين، وفي الوقت الذي لم يتبلور التنظيم الديني المسيحي ولا الإستقرار السياسي، ظهرت بعض المبادرات الفردية، والمغامرات الشخصية التي قام بها بعض أفراد الطبقة الأرستقراطية الفرنسية، لقد سعت الى الربط بين الإستعار والتبشير في الجزائر، وعملت على مد النفوذ السياسي بمبادىء الحضارة

الفرنسية المسيحية . ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أنها حجة يتخذها المستعمر لتبرير وجوده بالأرض المحتلة ، وإنها وسيلة يستعملها في تقريب السكان اليه . إن أحسن من مثل هذا النشاط الشخصي في بداية الإحتلال هو البارون أوغسطين دوفيالار(10) الذي وصفه جورح غوايو Géorges Goyau قائلا : «أن لدوفيالار الشرف ، لأنه كان أول معمر بالجزائر ... وأن له روح فرسان العصور الوسطى التي هبت فيه نتقديم فرنسا المسيحية في صورة خيرية الى الإسلام»(17) .

لم يكن يخفى عن بال البارون دوفيالار أن الأعمال الخيرية ، يكن أن تكون أحسن طريقة تستخدم فيخلق علاقة طيبة مع سكان الجزائر ، ولا سيا في الظروف الحرجة التي كانت تمر بها حركة الإستعار في مدينة الجزائر وخارجها .

عزم أوغسطين على الذهاب الى مصر ، وأثناء سفره مر بالجزائر التي توقف بها يوم 12 جانفي 1832 فأعجبته فأستقر بها . فكان أول معمر كبير دخلها ، وشجع الحركة الإستيطانية ، التي دعا اليها الجنرال كلوزيل . وقد أشترى إقطاعات من الأراضي في القبة وبرقي وإبن عكنون وبوفاريك بسهل متيجة ، وأدرك أهمية ناحية بوفاريك لأنها مفترق الطرق يتوافد على سوقها سكان الأطلس البليدي كل بسبوع ، فبإمكانه ربط علاقة تجارية معهم «لنشر أعماله الخيرية» (١٤) ، لا سيا أن هذه السوق تقع في منطقة يكثر فيها مرض الملاريا . ولهذا قرر إنشاء مركز طبي بها في مارس 1835 على حسابه الخاص ، وقد أيده في مشروعه الحاكم العام الكونت درلون D'Erlon .

إن أوغسطين دوفيالار كان أول المعمرين الذين جاؤوا ليخدموا

الفكرة الفرنسية في الجزائر(19) . وكان لا بعد لنشر أفكاره هذه من إعانات مادية ومعنوية في فرنسا ولذلك سافر الى باريس ، ووجه نداء الى الفرنسيين يستعطفهم بإسم الحضارة المسيحية . ومما جاء في هذا النداء : «.... لمن الشرف أن تعمل بلادنا على تخفيف الآلام حتى في الأرض الإفريقية ، ومما لا شك فيه أن العرب والقبائل سيتأثرون عندما يعرفون أن الفرنسيين والمسيحيين يبعثون اليهم النجدات ، إن مثل هذه المؤسسة (أي المركز الطبي) يجب أن يلقى في فرنسا كل التشجيع ، لأن عمل الخير يتغلب على الآلام ، وهذا نصر في الأراضي الإفريقية»(20) . والبارون دوفيالار أدرك أن الإحتلال عن طريق القوة ، لا يؤدي الى نتيجة مثرة ، وإنما يجب أن يتم ذلك بوسائل سلمية، وعن طريق فتح مراكز طبية أمام كل مركز عسكري حتى سلمية، وعن طريق فتح مراكز طبية أمام كل مركز عسكري حتى خضارتنا»(21).

لقد وجد نداء دوفيالار في باريس آذانا صاغية ، وكان أول من أصغى اليه هو الملك لويس فليب نفسه ، وزوجته اميلي اللذان تبرعا بمبلغ 1500 ف لفائدة المرضي والحال أنه لا بد من راهبات للقيام بهذا العمل الخيري ؟ ولهذا فكر أوغسطين في أخته اميلي دوفيالار(23) وعرض فكرته على المجلس البلدي بمدينة الجزائر الذي كان يشارك في عضويته ، فكان الإقتراح مقبولا من المجلس .

حلت اميلي بالجزائر يوم 10 أوت 1835 مع مجموعة من الراهبات ، وحدث أن انتشر داء الكوليرا ، وبذلك أجبرتها الظروف

على البقاء في المستشفى المدني بمدينة الجزائر، فكانت فرصة لاميلي أبرزت فيها قواها الروحية والمادية. لقد صرفت حوالي 20 ألف فرنك (لشراء السكر والليمون للتخفيف عن المرض)، وهو مبلغ بدى للجنرال كلوزيل عظيما ووعدها بالمساعدة، فتشجعت وكتبت لعمتها تقول: «أن أعمالي يلحظها الجميع بعين الإعتبار، وأن لي علاقة طيبة مع القوى الحاكمة بالجزائر» (24).

في الوقت الذي كان أوغسطين يعمل بكل جدية ، وبواسطة أمواله الخاصة من أجل الإستعار ، كانت أخته اميلي مهمة بنشر رسالتها الأنجيلية في الجزائر ، ووسيلتها في ذلك التطبيب والخدمات الخيرية التي لقيت ترحيبا من رجال الدين . ويتضح لنا ذلك من مكاتبة قنصل الفاتيكان بالجزائر لأسقف مدينة فاياك \_ وهو الأسقف غوالي \_ في أكتوبر 1835 ، يعبر فيها عن إرتياحه لهذا النشاط : «أظن أني مقصر في واجبي إن أنا لم أطلعكم على التأثير الرائع الذي على على سوسف لصالح الدين الكاثوليكي على السلمين واليهود» (25) .

إن الظروف الأليمة التي عرفها سكان مدينة الجزائر، وسكوت السلطة العسكرية على هذا العمل التبشيري، شجعا اميلي على السفر الى فرنسا في نوفمبر 1935، الى مسقط رأسها أولا حيث باعت ما تبقى لها من الممتلكات لفائدة رسالتها بالجزائر، والى باريس ثانية حيث اتصلت بالملكة اميلي زوجة لويس فليب وبوزير الحربية، فتلقت منها تأييدا وعادت الى الجزائر مع ثماني عشرة راهبة (26).

أنتبهت اميلي أن القيام بعملية التبشير بطريقة مكشوفة سيعمل

على هيجان العواطف الدينية للسكان ، وذلك ما لاحظه ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي لمدينة الجزائر<sup>(72)</sup> ، ولذا حذرت راهباتها من التحدث عن الدين الكاثوليكي مع المرضى المسلمين ، حتى لا يعكر صفو نشاطها ، وأكدت لهن ذلك بقولها : «أنا نعمل أولا على تحبيب ديننا للسكان وعلى إحترامه»<sup>(82)</sup> . لأن العمل الخيري ـ في نظرها ـ يؤثر في قلوبهم و يجعلهم يتقربون الى المسيحية .

إن التفاني في العمل والتضحية هي من الصفات التي يتاز بها المبشرون والمبشرات، وهي ميزة لاميلي دوفيالار وفرقتها فقد فتحت في أكتوبر 1836 مدرسة للبنات ـ للأهالي ـ بلغ عددهن 160 تليذة عام 1837، وهو العدد الذي أدهش المنتش التربوي السيد ليبشو لحواله فطلب منها فتح مدرسة أخرى، وتلا ذلك فتح مركز كبير لتدعيم فرقتها الدينية، ومستوصفا لمعالجة المرضى، وملجأ للأطفال الأيتام، استطاعت أن تحل مشاكلها الهالية بالالتجاء الى أخيها أوغسطين دوفيالار.

ويمكن أن نسجل حدثا هاما بالنسبة لفرقة القديس يوسف ولمصيرها وهو وصول الأب بورغاد Bourgade الى الجزائر سنة 1838 بعدما سمح له بذلك وزير الحربية بباريس والوكيل المدني بالجزائر(29). ويعتبر هذا القسيس من ألمع المبشرين في الجزائر وتونس على الأخص. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على الحلقة المتوصلة التي خططها دعاة التبشير في شمال إفريقيا(30). لقد أختارته اميلي مرشدا دينيا لفرقتها(31)، فأظهر حماسا شديدا في التبشير سمح له بأن يكون محل ثقة كبيرة عندها. فبإقتراحه تم فتح مركز خيري

آخر بمدينة بوفاريك . كا نال عطف الماريشال فالي Valée الذي سلم له مسجدا صغيرا كان تابعا لمستشفى الداي ليقيم فيه (32) .

ولكن هل وجد هذا النشاط إقبالا من السكان ؟ وهل نجحت هذه المساعي كلها في التنصير ؟ إن الجواب على ذلك يوجد في تقرير وجهته اميلي الى البابا غريغوار السادس عشر تذكر فيه بمرارة : «يشرفنا أن تتلقى زنجية التنصير والأخرى التعميد ، ولكنها أخطأتا حينا إرتدتا وعادتا الى ديانتها الأصلية»(33).

وتذكر في نفس التقرير حالة مريض استغلت جروحه فتنصر وتسمى جاك، الأمر الذي جعله محل شتم وسب المسلمين له، ولا سيا حينا كانوا يرون الصليب على صدره. وحرية التنصير وسط المسلمين، جعلت الراهبات ومعهن القسيس بورغاد يغتنن الظروف الحرجة للمرضى، فيعمدنهم وهم في حالة الإحتضار (34).

وتدل الأعمال التي تقوم بها اميلي بكل نشاط (35) على أن هنالك سكوتا من السلطة عليها . غير أنها وجدت من يقف ضدها والغريب أن يكون ذلك من الأسقف ديبش Dupuch ـ وهو أول أسقف بالجزائر ـ فقد حدث صراع بينها مرده الى أن هذه الفرقة لم تكن تابعة لروما وحينا أراد الأسقف أن يخضعها له (36) رفضت اميلي وأدى موقفها هذا الى طردها من الجزائر ، فغادرتها في أكتوبر 1841 ، وقد ساندها الأسقف مازينو بمدينة مرسيليا والقسيس برجيس Bargés أما الجنرال بيجو Bugeaud فقد قدر أعمالها ، لأنها سهلت الإتصال بين الوطن وبين الأهالي (37) ، وتحسر على عدم إعانتها لتراكم المشاكل حوله (38) وعبر لها بإسم السكان عن إعترافهم على عدم إعانتها لتراكم المشاكل حوله (38) وعبر لها بإسم السكان عن إعترافهم السكان عن إعترافهم السكان عن اعترافهم الله التي قصد المتبه المترافعة المترافعة التراكم المتراكة المتر

وراهباتها من أجل المسيحية ، وطردها من الجزائر لم يضع حدا لنشاطها فقد ذهبت الى تونس حيث وجدت الميدان فسيحا لأعمالها الخبرية التبشيرية .

#### تأسيس أسقفية الجزائر

لم يهدأ بال المسيحيين لمصير الإحتلال ، بالرغ من الخطوات التي قطعها التوسع الإستعاري ، بعد مرور ثماني سنوات على إحتلال الجزائر ، لأن المسيحية لم تتركز فيها وبصفة مستقرة . فقد تأخر تأسيس الأسقفية التي حلم بها الكثير من المسيحيين وسبب هذا التأخر يكن حصره فيا يلي :

1 \_ سوء التفاهم الذي وقع بين البابا والملك لويس فليب حول من يحق له تعيين رجال الدين .

2 \_ مشاكل الإستعارلم تترك للمسؤولين فرصة الإهتام بالأمور الدينية .

3 ـ الروح الفولتيرية التي أتسم بها عدد من العسكريين فقد انتشر تيار مضاد للدين بين صفوف الجيش المقيم بالجزائر، وبعض قادته الذين خافوا من رجال الدين، وتلمسوا فيهم عودة سيطرة الكنيسة على الشؤون السياسية ووجدوا أن لا ضرورة لوجودهم وسط الحش (39).

وقد ذكر مبشر انجليزي زار الجزائر في ربيع 1831 «أنه يصعب على الإنسان تقديم صورة للكفر الذي ساد الفرنسيين البروتستانت منهم والكاثوليك»(40).

وهذا ما جعل المسحيين الطيبين يتألمون لحالة الديانة المسيحية بالجزائر، ويتحسرون على هذه النزعة اللادينية التي سادت الوسط العسكري. فقد كاتب أحدهم وزير الحربية يشكو اليه هذه الحالة قائلا: «منذ حوالي ثماني سنوات والعلم الفرنسي يخفق على سواحل إفريقيا، ولم نقم حتى الآن بأي شيء من شأنه أن يساعد على إنتشار الدين ونفوذه ... ان نظرة سريعة على الوضعية المؤلمة للدين المسيحي في هذه المناطق المنكوبة الحظ، لتبرهن على ضرورة الإهتام بتطبيق أسرع» (14) - ونفس الشعور كان لدى أسقف مدينة مرسيليا مازينو الذي تألم لهذا الوضع، وناشد الملك لويس فليب على وضع حد لذلك بتأسيس الأسقفية (42).

إن مثل هذه النداءات عجلت بإنشاء الأسقفية التي ستدع التبشير فيا بعد . غير أنه يمكن إضافة سبب آخر ـ في نظر المسيحيين ـ ويتثل في نظرة المسلمين للفرنسيين ، فاللذي كلان يجرح السكان ، هو الإختلاف الديني بينهم وبين الأوروبيين ، ثم عدم اللامبالاة الذي لاحضه الأمير عبد القادر للكولونيل دوموريسون في المقابلة التي جمعت بينهما سنة 1837 بسهل غريس (43) . ولذا اتفق البابا غريغوار والملك لويس فليب على تأسيس الأسقفية يوم 8 أوت 1838 ، وقد عين أنطوان ديبيش أول أسقف لها .

واذا كان تأسيس الأسقفية أمرا إرتاح له الماريشال فالي ، فإنه كان من جهة أخرى أثار تخوف السكان ، ذلك لأن الماريشال فالي

عزم بعد تكوين الأسقفية مباشرة على تحويل المسجد الحنفي الجديد حاليا ـ الى كنيسة تدعيا للأسقفية الجديدة ، وإسترارا لما حدث للمؤسسات الدينية في بداية الإحتلال ، وقد أعتبر السكان المسلمون أخذ هذا المسجد أمرا خطير ينفذ معه الصبر ويخلف لهم الحزن (۱۱)

وإن كان تحويل المساجد الى ثكنات ومستوصفات أمرا فرضته ظروف الحرب فما الحجة التي تتخذ اليوم في تحويل المسجد الحنفي الى كنيسة ؟ هذا ما تساءل به وزير الحربية عندما علم بذلك وقال : «أن الإستفزازات المتعددة التي تحث على هجرة المسلمين تستند على وجه التحديد على إستحالة حماية القوة المسيحية لدين يماثل دينها طالما كان عدوا لها» (45) . وأمام تخوف وزير الحربية تراجع الماريشال فالي عن أخذ المسجد المذكور .

## الأسقف ديبيش والتبشير:

جاء الأسقف ديبيش متحمسا للمسيحية ، يدفعه في ذلك طموحه في إحياء الكنيسة الإفريقية (46) والى تنصير السكان ، وقد عبر عن ذلك قائلا : «يجب أن تكون رسالتنا بين الأهالي ... وينبغي علينا أن نعرفهم بدين أجدادهم الأولين بالخدمات الخيرية» (47) .

والأسقف يتفق مع الملك لويس فليب ، في أن تنصير العرب أمر لا بد منه ، حتى تتم رسالة فرنسا الحضارية على أحسن وجه في

الجزائر. وعلى هذا الأساس بدأ الأسقف عملية التبشير في وسطه بإعطائه 20 ف أسبوعيا لكل من جاء ليسمع التلاوة الدينية بالكنيسة ، ويعد خميسن فرنكا لكل من يقبل التعميد (48) . وقد شغلته ظروف البغايا فأقبل على تنصير بعضهن أيضا (49) ، وخصص يومي الإثنين والخميس ليتصدق فيها بالخبز على المعوزين أمام الأسقفية (50) . ومن مساعيه أيضا جمعه للأطفال المشردين ، وهو عمل لقي تشجيعا من البابا غريغوار السادس عشر الذي تمني أن يساهم أيضا في هذا العمل (51) .

وإذا كان القسيس بورغاد المساعد الأكبر لاميلي دوفيالار في عملها الخيري التبشيري ، فإن القسيس سوشي Suchet يعتبر الساعد الأيمن للأسقف ديبيش في كل مخططاته التبشيرية لقد وصل الى الجزائر في أوائل 1839 ـ أي مباشرة بعد تأسيس الأسقفية ـ واستقبله الأسقف بكل لطف ، وبإرشاد من الماريشال فالي(52) أرسل الى مدينة قسنطينة حيث استقبله السكان بكل فرح(53) ويقول سوشي: «أن الجنرال دوغالبوا Galbois De استقبلني بكل حفاوة في هذه المدينة التي لم يدخلها قسيس منذ 1400 سنة ، وصور لي رغبته في قدوم أخوات القديس يوسف ، وهو مستعد لإيوائهن بقصره ريثًا يجد لهن محلا خاصا بهذه المدينة ، التي تم إحتلالها سنة 1837» (54) . وأثنياء وجوده بالمدينة ، كون سوشي علاقات مع رؤساء الشؤون الدينية والمدنية ، واستطاع أن يؤسس أول معبد مسيحي بتحويله مسجد أحمد باي الى كنيسة ووصل به الأمر إلى أن طالب بمنبر كان يوجد في أحد المساجد القديمة فتم له ذلك(55) وبهذا مهد لزيارة الأسقف الى قسنطينة وعنابة في فيفري 1839 . وترتبط زيارة الأسقف لهاتين المدينتين ـ وهي الزيارة التي أصطحب فيها الأب لندمان (50) ـ Landman بأحداث لها أبعاد كبيرة على التبشير ، يمكن أن نطلع عليها في رسائل القسيس سوشي (57) ، التي تكشف بكل وضوح عن إخلاصه وإخلاص الأسقف لـ وظيفتها التبشيرية ، وتصور تحركات ونشاط كل منها في هذه الزيارة والمساعي التي بـ ذلت في جلب السكان اليها . وقد أظهر الأسقف فرحا شديدا حينا رأى شابا مسلما يحضر القداس بعنابة (58) ، وهي المدينة التي وقف بآثارها طويلا يستعيد حياة القديس أوغسطين أمام جمهور كبير من المتفرجين . واتسعت آماله أيضا حينا دخل البعض من المسلمين الى الكنيسة أثناء الصلاة يدفعهم في ذلك حب الإطلاع (50) .

كما اتسعت آماله بقبول بعض المسلمين بقسنطينة للتداوي في بعض المراكز الطبية التي فتحتها اميلي دوفيالار. وقد جاءه أيضا في أحد أيام القداس جمع من المسلمين من بينهم الأئمة ، والمفتيان المالكي والحنفي ، يشكون حالتهم له والمرتب القليل الذي أصبح لا يفي حاجياتهم لغلاء المعيشة ، ويقترحون عليه استغلال مداخيل الأوقاف ويهددونه بمغادرة المدينة والإعتصام بالجبال في حالة عدم تلبية مطلبهم ، وفي النهاية ناشدوه بإيصال الطلب الى الحاكم العام ، فوعدهم بذلك(60) . ويمكن أن نستخلص من هذه الحادثة شيئين هامين :

1 ـ أن الضرورة هي التي كانت تــدفع السكان الى اللجوء الى الأسقف وهي التي أراد أن يستغلها في خدماته التبشيرية .

2 ـ الحالة التي أصبح عليها رجال الدين المسلمون بعد الإستيلاء على الأوقاف .

لقد تمخضت عن هذه الزيارة رسالة هامة نشرها الأسقف بفرنسا ، يعبر فيها عن إبتهاجه لجنيه الثمرة الأولى من عملية التبشير ، وذلك بتنصير خمسة عشر مسلما(61) . وقد أدى هذا العمل الى عرقلة إنشاء المدرسة العربية بباريس لعلم السكان بما قام به الأسقف . فقرروا عدم إرسال أبنائهم الى هذه المدرسة(62) ، خوف من أن يكون مصيرهم التنصير ، كما أدى الى توسيع الهوة بين الأوروبيين والمسلمين والى قلق أولياء التلاميذ . فقد كتب الجنرال غيشنير قائد القطاع الوهراني الى الماريشال فالى يقول: «لقد رأى عربنا في هذا القرار مخططا يرمى الى أخذ أطفالهم وتنشئتهم في دين غير دينهم ... وفكروا في هجرة نواحينا والإنضام الى سلطة الأمير عبد القادر(63). ولما علم وزير الحربية بباريس بهذه التخوفات . أدرك خطورة ذلك ، فأسرع الى مكاتبة الماريشال فالي يحذره من خطر هذه العملية التي قام بها الأسقف «وهي ولا شك ستلهب العواطف الدينية للمسلمين وخاصة في الوقت الذي ما زال فيه جهاد الأمير عبـد القـادر متواصلا»(64) ، وتحسر على وقوف هذه الحادثة ضد مشروع إنشاء المدرسة.

وإذا لم يكن وزير الحربية مناصرا للتبشير في الجزائر خوفا من انتفاضات السكان ، فإن هنالك من سكت على ذلك من المسؤولين الكبار في الجزائر ، فبالرغم من تحذير سولت فإن الأسقف تمادى في أعماله التبشيرية ، يدفعه في ذلك إيمانه برسالته الدينية ، ويشجعه

- سكوت الماريشال فالي $^{(65)}$  وعطفه عليه

لقد تيقن الأسقف، أنه يصعب عليه تنصير الكهول ولذلك لجأ الى تجربة الأطفال المشردين، لتسهل عليه عليه التبشير لمرونة عقولهم الصغيرة، فسلم مجموعة منهم الى فرقة العازاريين أو فرقة القديس فانسا دو بولس، التي حلت بالجزائر عام 1843، والعازاريون معروفون بتجاريهم الطويلة في المشرق العربي، لكن هذه التجربة باءت بالفشل. ويحدثنا الأب كارون Carron الذي رافق الأسقف في كثير من رحلاته بالجزائر (60)، فيقول: «أن تنصير هؤلاء الأطفال وقع في ظروف سيئة فبالرغ من إخلاص الأسقف، فإنه عتاز بالتسرع في أعماله، لأن هؤلاء الأطفال يلذون بالفرار، ولأنهم تعودوا حياة التشرد، ولم يستطيعوا الإستقرار عند العازاريين، وقد كان على رجال الدين أن يسايروهم في جل حياتهم حتى يستطيعوا التأثير فيهم (67).

وللأب كارون خطة في التنصير، فهو يقترح أن يعامل المسلمون مثل معاملة المسيحيين للوثنيين في عهود الكنيسة الأولى، أي لا يجب التعميد إلا بعد الترهبن مدة طويلة، وبعد أن يصل الأطفال الى سن الرشد. وهذا الفشل لم يمنع الأسقف من البحث عن الحاولات الأكثر إيجابية في التنصير، وهكذا اتجه الي المستشفيات، لأن التريض يعين على التبشير، فالمبشر يستطيع أن يجد في غرفة الإستشارة أو حجرة المريض، فرصاً مناسبة لينشر بذور التبشير في قلوب المرضى.

وقد أستغل المبشرون لأداء مهمة التبشير الراهبات المرضات،

لأن المرضة في نظرهم لا تعمل على تخفيف الألم فحسب ، بل تحمل اليهم رسالة السيد المسيح (68) . وعلى هذا الأساس أسند الأسقف هذا النشاط في المستشفيات المدنية بمدينة الجزائر ، الى أخوات القديس فانسا دو بولس (69) - وهي من فرقة العازاريين - ولا سيا بعد أن لمس النجاح الذي أحرزته اميلي دوفيالار في ميدان التطبيب . وقد بلغ عددهن بالمستشفيات ثلاثين راهبة (70) أبدين استعدادا كبيرا ، وتفانيا في العمل وسلوكا حسنا مع المرضى وبدأن خطتهن في التنصير بالمراحل التالية :

1 ـ إقامة الصوات أمام المرضى ، وتكليفهم بالمشاركة في ذلك .

2 - توزيع الصلبان على بعض العجزة من المرضى ، وتعليق بعضها في حجراتهم(<sup>71)</sup> .

3 - إيجاد الفرص الملائمة للتحدث مع المرضى في الشؤون الدينية على شكل توجيه أخلاقي .

4 - إرغام أحد المرضى وهو في حالة إحتضار على قبول التعميد بغير رضاه .

وإذا تغاضى الماريشال فالي وخليفته الجنرال بيجو على هذا النشاط فإن هنالك من خاف عواقبه ، فهذه الدعاية الدينية أقلقت مدير المستشفى المدني بمدينة الجزائر ، فشدد الرقابة حول الأخوات (72) ، وقد قالت رئيسة الفرقة : «سوف أستر في الكلام عن الله للمرضى حتى ولو قطع لساني» (73) . كا أن هذه التصرفات حيرت مدير الشؤون المدنية ، ورأى بأن الجزائر يجب أن تكون بلد التسامح المديني ، وعلى المستشفيات أن تكون مسرحا بعيدا عن كل دعاية

دينية (74). وأرسل الى الفرقة يأمرها بمنع وضع الصلبان في حجرات المرضى ، والكف عن إقامة الصلوات بمحضرهم . ولكن الأسقف ورئيس فرقة العازاريين إحتجاعلى الموقف اللاديني ، وتآمروا على عدم تنفيذ أمر المدير . ويقول ريبولي Ribolet \_ مترجم حياة الأسقف بافي \_ : «أن رسالة وزير الحربية استنكرت عمل الأخوات» (75) لكن رسالته \_ أي وزير الحربية \_ تكشف لنا عن عطفه على الأخوات . فقد كتب الى الأسقف يخبره بأنه أعطى أمرا الى مدير الشؤون المدنية بترك صور السيد المسيح بالمستشفى ، لأن وجودها به يدل على أن الديانة المسيحية هي في نجدة الآلام (76) .

ومن جهة أخرى يتعجب لموقف هذا المدير من الأخوات في الوقت الذي لم يبلغ الأمر حد الخطورة . أما الملك لويس فليب ، فقد طلب من وزير الحربية وقف هذه الأعمال الإستفزازية ضد الأخوات (٢٦) . ويتضح لنا من هذا الموقف وغيره مدى التسامح بل التشجيع الذي كان يبديه المسؤولون الفرنسيون من حين لآخر لأعمال التبشير في الجزائر .

### اليسوعيون في الجزائر:

لقد شغلت بال الأسقف ديبيش فكرة إستدعاء اليسوعيين الى الجزائر منذ اللحظات الأولى من تعيينه أسقفا على الجزائر . وفرقة اليسوعيين من الفرق المغضوب عليها في فرنسا ، إذ لم يكن لها الحق في تعاطي المناصب الرسمية ، لأنها هينت على الشؤون السياسية مدة طويلة أي الى قيام الثورة الفرنسية . وتدخلها في السياسة كان أمرا

خيفا للساسة الفرنسيين ، متصورين في ذلك عودة سلطة رجال الدين في الجالين السياسي والإجتاعي . ويتعجب جسب<sup>(87)</sup> ، كيف أن فرنسا طردت اليسوعيين من بلادها ، ثم هي تنفق عليهم في الخارج آلاف الفرنكات ، ومع أن فرنسا كانت عدوة لهم في بلادها ، فإنها كانت لهم في الخارج بمثابة الصنم الذي يعبدونه . وكان اليسوعيون يعدون كل تعرض لفرنسا تعرضا للبابا نفسه<sup>(79)</sup> .

يعتبر يوم 15 أفريل 1839 ، التاريخ الذي بدأت فيه المراسلات بين روما ومدينة ليون ـ وهي مركز اليسوعيين ـ وموضوعها بعث مبشرين منهم الى الجزائر ومن ردود مسؤول الفرقة على الأسقف ما يلى : «أعتقد أن ثلاثة قسيسين يكفونهم للنهوض بهذه الكنيسة الجديدة»(80). وفعلا بدأت المساعي لجلب هذا النوع من المشرين، لكن وجب على رئيس هذه الفرقة أن يختار من له تجربة في البلاد العربية ، فكتب الى الأسقف يقول : «أني مستعد لإرسال بعض المبشرين الى الجزائر باستدعائي لكل من الأب أستيف وبلانشي من سورية لأنها يجيدان اللغة العربية ، وهذا أمر يسهل عليها العمل (81) . وفي 8 أوت 1839 ، أختير الأب بلانشي لهذه المهمة الجديدة ، وقرر إرساله الى مدينة قسنطينة ، لكن هذا المبشر اليسوعي ، وصل الى روما وعاد منها الى سورية لأنه واجه معارضة من بعض القادة العسكريين بإلقاء القبض عليه بجرد وصوله الى مدينة سكيكدة(82).

لكن هذا الموقف لم يمنع مجيء اليسوعيين الى الجزائر. فلولا تسامح بعض أفراد السلطة الحاكمة العسكرية (83) لما استطاع أعضاء

هذه الفرقة الدينية أن يصلوا اليها في بداية عام 1840 ، وقد مركزوا عدينة الجزائر ، وقسنطينة ، وفي معسكر فيا بعد . ويذكر الأب ريغو رئيس الفرقة أنه وجد هو وزملاؤه إعانة مادية من الأسقف بحيث كان يعطي لكل مبشر 2000 ف من الميزانية التي تخصصها الحكومة للشؤون الدينية بالجزائر . ولم يخف المبشرون اليسوعيون نواياهم التبشيرية ، فقد قال الأب جوردان مسؤول الفرقة عدينة ليون : «أن الغرض من رسالتنا في افريقيا هو تنصير العرب» ولم يكن العرب الشغل الشاغل لليسوعيين فحسب وإنما شغلهم كذلك حال الأوروبيين الذين عمت الكثير منهم الموجة الفولتيرية الإلحادية ، كا عمت الأقلية منهم التأثيرات الإسلامية عن طريق إعتناق الإسلام والزواج بالمسلمات ، فوجهوا إهتاماتهم الى عام عاربتها بتأسيس (الجمعية الأدبية الدينية للقديس أوغسطين) عام 1844

1 ـ بعث الثقافة الدينية المسيحية بالجزائر عن طريق إحياء كتابات القديس أوغسطين ، والقديس سبريان وغيرهما . وكذلك عن طريق دراسة آثار الكنائس القديمة بإفريقيا بهدف إثبات الماضي المسيحى .

2 ـ مواجهة التأثير الإسلامي على بعض الأوروبيين .

وبهذه المناسبة كتب السيد بوجوله (85) الى رئيس الجمعية المذكورة يهنئه على هذا العمل . ويقول : «أن هذه الجمعية الأدبية في إفريقيا الناهضة، ستكون بمثابة ملاك يلقي النور على ذوي الإرادة الحسنة (86) . والمراد (بذوي الإرادة الحسنة) ، هنا كل الذين يعملون من أجل هذا البعث المسيحي عن طريق التبشير .

إن اليسوعيين لم يكونوا يقيمون وزنا للتنصير الفردي ، بل كانوا يسعون دائمًا الى التنصير الجماعي . ولذلك وجهوا إهتاماتهم الى دور الأطفال والملاجىء ، وعلى هذا الأساس أنشأ الأب بريولت Brimault وهو من أنشط أعضاء هذه الفرقة ملجأ ببوفاريك (87) وآخر بإبن عكنون في سنة 1843 . وتم ذلك ببادرة من الأسقف ديبيش الذي جمع أطفالا مشردين لازمهم مدة ثم سلمهم له يإبن عكنون .

وإذا كان من يقف ضد التبشير، فإن هنالك من كان يغتنم الفرص المناسبة ويقدم خدمات للتنصير. فقد ساهم بعض المسؤلوين في إنشاء ملجأ إبن عكنون بحيث تلقى الأب بريمولت تبرعات مالية من الأسقف ديبيش ومن الحاكم العام الجنرال بيجو ومن المقتصد ومن رئيس المحكمة (88). وبالرغم من هذه الإعانات المشجعة، فإن بريمولت اضطر الى إستدانة مبلغ مائة وستين فرنكا (89) حتى يوفر الظروف الملائمة لملجأ بن عكنون والأطفال. وقد بلغ عدد الأطفال بهذا الملجأ 317 طفلا من بينهم ثمانية مسلمين تم تنصيرهم (90)، وهو عدد ضئيل ولكنه هام في نظر الأسقف واليسوعيين.

# موقف المسؤولين الفرنسيين من التبشير في الجزائر

إن اليسوعيين الدين فقدوا حظهم في فرنسا ، أصبحوا محظوظين في الجزائر «بحصولهم يوميا على تنازلات وإمتيازات إستثنائية ، وبتقديهم يد المساعدة لبلد في أشد الحاجة الى التربية

والتحضر»<sup>(19)</sup>. فالجنرال بيجو الذي كان يقت رجال الدين ، ولا سيا اليسوعيون منهم ، غير نظرته منهم فعطف عليهم ودافع عنهم<sup>(92)</sup>. وقد دخل عليه الأب بريولت اليسوعي ذات يوم يشكو له ما كتبه بعض الصحفيين من جريدة ـ الديبا ـ منتقدا يشكو له ما كتبه بعض الصحفيين من جريدة ـ الديبا ـ منتقدا عودة اليسوعيين الى النشاط السياسي والإجتاعي ، ومؤازرة الجنرال بيجو لهذا الرأي ، فرد على مقال الصحفي في شهر سبتبر الجنرال بيجو لهذا الرأي ، فرد على مقال الصحفي في شهر سبتبر إني أطلب الحفاظ على اليسوعيين التابعين لي ، لأنهم السياني .... إني أطلب الحفاظ على اليسوعيين التابعين لي ، لأنهم وأن الذين يريدون طردهم ، يجب عليهم أن يخلفوهم حتى يعوضوا أعمال التريض والخدمات المجانية»<sup>(92)</sup>. وبهذا الرد تمكن الجنرال بيجو من إسكات المنتقدين مدة من الزمن .

ويبدو تشجيعه لهذه الفرقة الدينية وللتبشير عامة واضحا حينها ذهب بنفسه صحبة جماعة من الأطفال المسلمين الى ملجأ بن عكنون وسلمهم للأب بريولت قائلا: «حاول يا أبت أن تجعلهم مسيحيين فإذا فعلت فلن يعودوا الى دينهم ليطلقوا علينا النار»(٩٩).

إن الصراع الـذي احتـدم بين الجنرال بيجـو والأسقف ديبيش ـ بسبب عناد هذا الأخير والحرية الدينية المبالغ فيها ـ كل هذا لم يمنع بيجـو من التفكير في إستعال الدين كوسيلة لإقرار الهدنة في الجزائر ، ويتضح لنا ذلك من مراسلته لبوجوله يـوم 23 مـاي في الجزائر ، علينا جلب قلـوب العرب بعـد أن أخضعناهم بقـوة السلاح» (95) .

إن المطالبة بإستعال الدين في جذب السكان ، لإقرار الأمن لم يقتصر على رجال الدين فحسب ، وإنما طالب باستخدامه أيضا فريق من المسؤولين الفرنسيين ففي سنة 1846 نشر ف كلومبا F.Colomba بإسم ضابط فرنسي كتيبا عنوانه : «تنصير الجزائر والمسلمين يعتبر وسيلة لتثبيت القوة الفرنسية في الجزائر» . وقد رأى هذا الضابط في منع سلطة باريس لكل دعاية دينية وسط المسلمين موقفا سلبيا بل عليها - حسب رأيه محاربة الجبهة الإسلامية لإقرار المسيحية على أنقاض الإسلام . وأكد بأن النجاح لن يتم للجيش إلا بتنصير الأهالي (96) .

ومن الذين أيدوا التبشير الجنرال دولاموريسيير وقد الذي بذل مجهودا كبيرا في تدعيم المسيحية في إقليم وهران (97). وقد تحسر على موقف وزير الحربية من نشاط أخوات القديس فانسا دو بولس ، وأعتبره إحتقارا للمسيحية مؤكدا للحكومة أن إستعار الجزائر لن ينجح بدون إستعال النفوذ الديني (98). ويوافق دولامريسيير في هذا الموقف الدكتور كوكيل رئيس بلدية مدينة وهران (99). أما المبشر كاستلي الذي له تجربة في جزر المارتنيك فلم ير أحسن من التربية لإجماعية لإزدهار الإحتلال ، وقد أعطى لذلك مثلا بإسبانيا التي حصلت على إنتصار كبير في القارة الأمريكية بإستخدامها الدين بعد حركة الإكتشافات الجغرافية .

ومن أشد أنصار التبشير في الجنزائر لويس فويو veuillot الذي كان الكاتب الخاص للجنرال بيجو ، وهو محل ثقة الوزير جيزو والأسقف وقد دافع عن ديبيش بكل قوة ، وعبر عن آرائه

التنصيرية في الرسائل التي كتبها بعد عودته من الجزائر التي زارها سنة 1841 (100). وقد أعلن في إحداها عن زوال الإسلام قبل عشرين سنة ، في حالة ما إذا فتحت الحكومة باب التبشير في الجزائر ، وهو يتصور مستقبل المستعمرة حالكا إذا لم تقدم السلطة على تنصير السكان (101). ولعل موقف فويو هو الذي أوحى للجنرال بيجو بالتفكير في إستعال النفوذ الديني بالجزائر.

#### الأسقف بافي والتبشير

كان خليفة الأسقف ديبيش في النشاط التبشيري هو الأسقف لويس أنطوان بافي الذي حل بالجزائر يوم 10 جويلية لويس أنطوان بافي يختلف عن الأسقف ديبيش بعض الإختلاف، فإذا كان سابقه يمتاز بالإندفاع في الأمور والعناد مع بعض العسكريين فإن بافي كان دبلوماسيا . وأول شيء قام به هو ربطه علاقات حسنة مع السلطة العسكرية (103) حتى يتكن من نشر رسالته . وقد استطاع أن يستغل عطف الجنرال بيجو عليه وعلى رجال الدين . فبدأ نشاطه الخيري بتخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع لتوزيع الصدقات على المعوزين من المسلمين (104) ، على غرار الطريقة المستخدمة في التبشير حتى يجلبهم إليه .

وتمثل سنة 1847 - في نظر الفرنسيين - سنة إستسلام الأمير عبد القادر للسلطة الفرنسية ، ونهاية حرب بمثابة جهاد ديني بالجزائر . ولهذا أراد الأسقف بافي أن يغتنم هذه الفرصة للقيام بزيارة الى المناطق الداخلية ، كان الهدف منها هو التبشير .

ولكن مع من يبدأ هذه الرسالة ؟ وكيف ؟ لقد بدأ الإتصال بسالشيوخ وبعض الأغية عسى أن يوثر فيهم ويجعل منهم مبشرين (105) . وعلى هذا الأساس أعد له الجنرال ماري مونج قائد قطاع التيطري في ديسمبر 1847 جلسة بمدينة المدية مع ستة وعشرين مسلما ، معظمهم من الشيوخ . ومن بينهم المفتي حاج قارة . وتناولت هذه الجلسة مسائل دينية ، استهدف الأسقف منها تقريب المسيحية اليهم ، لكن المفتي والشيوخ لم يقتنعوا بأفكاره ، وقال له المفتي : «أنت على حق ، إتبع دينك ونحن لنا ديننا» (100) .

ومن النشاط التبشيري الدي كان يقوم به الأسقف بافي ، الطعن في الإسلام. ويتفق المؤرخ بورنيشون مع الأسقف في ذلك حين يقول: «ولتجزئة الكتلة الإسلامية، لا بد من تنظيم خاص ، وجيش من الرجال ، إذ ينبغي أولا وقبل كل شيء تعلم اللغة العربية ، عن طريق تكوين مدرسة دينية لتقوم بهذه العملية الكبرى»(107) . وتعلم اللغة العربية في نظر المبشرين أمر ضروري يكنهم من التقرب الى المسلمين ، وفهم واقعهم وعلى هــــذا الأساس فكر الأب بريمولت اليسوعي في إنشاء مدرسة دينية ، وألح على ذلك إلحاحا شديدا ، وقد أيده في ذلك الأب جوردان رئيس فرقة اليسوعيين بالجزائر . فكاتب رئيس مركز مدينة ليون وباريس في يوم 26 ديسمبر 1849 يقول : «أن الأب مايار Mayard مستعد للقيام بالمشروع الذي خططه لكم الأب بريمولت، وهو مشروع يرمى الى تكوين سريع للمبشرين يخصصون للبلدان الناطقة باللغة العربية»(108).

لكن المشروع لم يتحقق إلا في عهد الكاردينـــال لافيجري سنـــة 1868 .

#### فكرة التبشير خارج المدن

أدرك الأسقف بافي الفشل الذريع الذي مني به سابقه في التبشير في مدن قسنطينة - الجزائر - عنابة (100) . ولهذا حول إهتامه الى القرى البعيدة سعيا الى النجاح . وأعتقد أنه بالإمكان إستغلال فقر سكانها وجهلهم . وقد وقع إختياره على قرى أقليم مدينة قسنطينة لسبب رئيسي وهو وجود عدد كبير من اليسوعيين بها . وهؤلاء قد سمحت لهم حالتهم شبه الرسمية القيام بالعمل بكل حرية (110) . وقد استطاعوا أن يحصلوا على نتائج معتبرة في خدماتهم الخيرية (111) . وقد فكر الأسقف في إسناد هذه المسؤولية - التبشير في القرى - الى أعضاء هذه الفرقة ، الذين وافقوا على ذلك ، حينا عبر الأب جوردان عن رضاه فكتب الى الأسقف يقول : «لقد أعجبني هذا المشروع وأني رضاه فكتب الى الأسقف يقول : «لقد أعجبني هذا المشروع وأني العرب» (112) .

غير أن اليسوعيين الذين خافوا عرقلة بعض العسكريين النشاطهم طلبوا من الأسقف التوسط لهم مع السلطة في باريس احتى ينالوا تأييدها، ورأى نفسه ضرورة مكاتبة المسؤولين ليعرض عليهم المشروع (113) الذي يخدم في نظره المصلحة الفرنسية في الجزائر، فراسل وزير الحربية الجنرال - هتبول - أي الأسقف

بمدينة أكس يحضر ملتقى دينيا، وكان ذلك يوم 23 سبتبر 1850 وذكر له في الرسالة بأن السياسة الإدماجية، التي تريد الحكومة تطبيقها في الجزائر، لن تنجح بدون إستعال الدين المسيحي كا صور له رغبة اليسوعيين في التبشير بكل جدية، غير أن الأسقف أوضح للجنرال أن اليسوعيين يطالبون بلى :

- 1 ـ على المكاتب العربية ألا تخلق عقبات أمامهم .
- 2 ـ وعلى الرؤساء العسكريين أن يوافقوا على نشاطهم .
- 3 أن التكاليف المالية لهذه المهمة التبشيرية ، تشرف عليها جمعية (نشر العقيدة) وتقاسمها في ذلك وزارة الشؤون الدينية .

وإن دل على شيء ، فإنما يدل على أن الأسقف يريد من إقتراحه إشراك وزارة الشؤون الدينية والحكومة في هذا المشروع الهام .

انشغل وزير الحربية بطلب الأسقف، وشروط اليسوعيين، فكاتب الوالي العام الجنرال شارون يوم 5 أكتوبر 1850 يخبره بالمطلب الذي وصفه بالعمل الخيري، ويبدو أن الوزير أدرك صعوبة المشروع لأنه عس الجوانب السياسية للوجود الفرنسي في الجزائر(115) لذلك يجب - في نظره - التفكير فيه قبل تنفيذ الطلب المذكور فقال: «أنه لا يمكن تقدير نتائجها إلا بعين المكان»(١١٠)، كا طلب من الوالي العام إمداده بمعلومات يحصل عليها من ضباط المنطقة وفروعها لتدرس على ضوءها هذه القضية بمحضر رئيس الجهورية(117). وندرك من موقف الوزير القضية بمحضر رئيس الجهورية(117).

من رجال الدين والتبشير بصفة عامة ، من تصرفاته حينها كان واليا عاما على الجزائر ، وذلك أنه رد على الذين لاحظوا عليه إستخدام اليسوعيين في الجزائر فقال : «أنهم يلومونني على إستعال اليسوعيين ، ولماذا لا ، إذا هم لبوا رغباتي لعمل الخير ؟ أني لن أستخدم اليسوعيين فحسب وإنما حتى الشيطان إذا ما رأيت فائدة في ذلك (١١٥) .

أما الجنرال شارون البذي كان يعيش أحداث الجزائر ، فقد أقلقه هذا الطلب ، ولذا أصدر منشورا وزعه على ضباط المقاطعات ، وطالبهم بوضع تقارير تصور وقع الطلب على السكان ونتائجه . وبما يمكن قوله أن مسعى الأسقف ونائبه سوشي ومطمع اليسوعيين أحدث خوفا وسط السكان ، لكن جريدة الأسقفية حورت هذا الخوف لا الى مشروع التنصير ، بل الى خبر مفاده أن الحكومة تفكر في غلق خمسة عشر مسجدا بمدينة قسنطينة ، وبيعها بالمزاد العلني (۱۱۵) . وحسب هذه الجريدة فإن هذا الأمر أقلق السكان وهيجهم للأخبار التي روجها المفتي الحنفي السيد الحاج الصغير كتشوك علي الذي كان نصيبه الطرد من مهامه ، لأنه خان ثقة الإدارة الفرنسية فيه (۱۵۵) .

لكن مصدر تخوف السكان كان مطلب الأسقف بتوزيع مبشريه على المنطقة بكل قراها ومدنها لتنصير المسلمين (121). وقد كتبت جريدة الأخبار بهذا الصدد تقول بلهجة ملؤها السخرية : «مما ينبغي عمله هو بيع المساجد بالمزاد العلني في حالة ما إذا أعتنق المسلمون الديانة المسيحية» (122).

أما جريدة الأطلس المعروفة بنزعتها اللادينية ، ودفاعها عن الإستعار في الجزائر ، فقد شنت حملة ضد الأسقف بقلم أحد صحفييها السيد ج . ري . أما نظيره اميىل بارولت ، فبالرغ من دفاعه الشديد عن القضية الإستعارية ، فأنه أدرك خطر التبشير ، فأنتقد الحكومة التي تقف ضد التبشير وتعمل من جهة أخرى على تحقيق مطالب رجال الدين في الجزائر(123) . وقد طالب في الجمعية التشريعية ، بتخفيض المبلغ للمدرسة الدينية بالقبة . ولكن أغلب النواب رفضوا مطلبه وعارضوه (124) . لكن جريدة (لاغازيت دو فرانس) المعروفة باتجاهها الييني ودفاعها عن الدين ، وقفت تساند الأسقف في نشاطه ، فقد كتبت يوم ولوب المسيحيين الفرنسيين «125) .

إن تخوف السلطية من التبشير، لم يقف حجر عثرة أميام رجال الدين في الجزائر، وخاصة اليسوعيين منهم الذين استروا في نشاطهم (120) بقسنطينة والقبائل التي أرسل اليها الأب كروزا(127) وسكوت السلطة من حين لآخر، كان أمرا يشجع رجال الدين على إغتنام فرصة التبشير الفردي . من ذلك أن مدينة بوفاريك شهدت تعميد شاب مسلم يتيم من ملجأ برعولت يبلغ من العمر ستة عشر عاما يوم 25 جانفي 1852 بعضر الأسقف والرئيس العام للشرطة (1852) .

لا شك أننا نستنتج من موقف المفتي الحاج الصغير ، صعوبة التنصير ، ولعل ذلك هو الذي جعل الأسقف يتهم المسلمين بالتعصب

الديني ، ويشن عليهم حملة في رمضان 1853 وعلى الإسلام الذي قـال عنه : «أنه بلاهة الشعوب دون الله»(129) . وقال أيضا : «القرآن ، يا له من حماقة ، والحقيقة أن محمدا ما هو إلا منتحل للمسيح»(130). لكن الأسقف كثيرا ما كان يعطف على المسلمين ، ويطلب من الله هدايتهم . فبإشراف أسس الأب دوغا Dugat اليسوعي سنة 1857 (جمعية الصلاة من أجل تنصير المسلمين في العالم وإحياء الكنيسة الإفريقية). وما لبثت هذه الجمعية أن إمتدت الى فرنسا أيضا وبلغ عدد المنخرطين فيها ستون ألفا سنة 1863 وثمانون ألفا سنة 1867(131) . وكانت هذه الأعداد تتكون من مختلف الطبقات الإجتاعية الفرنسية . غير أنه في الوقت الذي كان الأسقف ومناصروه من أجل هذه الجمعية يعملون على تركيز الإستعمار في الجزائر بواسطة الدين وإدماج المسلمين في الحظيرة الفرنسية بإستعال التبشير ، أراد نابليون الثالث ـ بتأثير مستشاره إسماعيل عربان(١٦٤) ـ خلق مملكة عربية في الجزائر ترتكز على «ترك الأهالي بعيدين إداريا ودينيا عن الأروربيين» (133). ذلك لأن المملكة العربية سوف لا تخدم - في نظر الأسقف \_ المصلحة الفرنسية ولا المصلحة التبشيرية في الجزائر .

وقد سطر نابوليون برنامجه في الرسالة التي وجهها الى الجنرال بليسي في فيفري عام 1863 ، تلك الرسالة التي يأمره فيها بياعلان المساواة الكاملة بين الجزائريين والفرنسيين ، ويذكره بأن فرنسا التي أحتلت الجزائر عام 1830 وعدت العرب بإحترام ديانتهم وممتلكاتهم ، وأنها ما زالت على وعدها لهم (134) . وقد أثارت هذه الرسالة موجة إستنكار المعمرين ، لأنها لا تخدم

قضية الإستعار في الجزائر. وأثارت سخط الأسقف لأنها حجر عثرة أمامه، ولذلك أغتم هذه الفرصة، وأراد أن يكون له سندا في مهمته، وأن يكتسب شعبية كبيرة، ولذا قام يدافع عن المعمرين المعارضين للمملكة العربية في الجزائر، فأصدر منشورا وزعه على رجال الدين والفرق الدينية بالجزائر وغيرها. وأهم ما جاء فيه: «تريد فرنسا أن تترك دم أحرارها الفياض وذهبها بالملايير، وعرق أبنائها الكولون بين أيدي الذين كانوا نكبة على المسيحية لمدة اثنى عشر قرنا» (135). وتدعيا لذلك قرر إضافة صلاة في هذه السنة لفائدة الإزدهار الروحي والمادي للمستعرة.

إن هذا المنشور كون رباطا وثيقا بين الأسقف والكولون ، فحصل بذلك على شعبية بينهم ، حتى لقد وصفوه بالصديق الحميم لإفريقيا ، والمدافع عن الكولون وبأبي الشعب (136) . والجدير بالذكر بأن موجة الإستنكار التي قادها الأسقف وأنصاره ضد سياسة نابوليون في الجزائر ، كانت أحد الأسباب في فشل المملكة العربية .

إن محاولة بعض المسؤولين الفرنسيين في تشجيع التبشير في الجزائر، تتضح من وقوفهم الى جانب رجال الدين، وقد ظهر ذلك في كثير من المواقف والمناسبات، وإن دل على شيء، فإنما يدل على الترابط المتين بين السياسة والدين. غير أن المقاومة المسلحة التي كانت عندئذ في أوجها وتمسك السكان بديانتهم، قد أجبرا الحكومة الفرنسية بباريس على أن تبدي تحفظها وتخوفها من عملية التبشير، ولكن هذا لم يمنعها من السكوت على بعض

### نشاطات رحال الدين تحت ستار العمل الخيري، وفتح المجالات لهم ماديا ومعنويا في الجزائر.

#### هو امش

- (1) Jean Leflon: Histoire de L'église depuis les origines jusqu'à nos jours Paris 1951; tome 20 page 419
- (2) Marcel Emerit: (la lutte entre les généraux et les prêtres au début de L'Algérie Française) R; A 1953 P 67
  - (3) تولى شؤون البابوية من سنة 1829 ـ 1830
    - (4) لوفلون ، ص 419 .
- (5) لاموني فلسته روبردي : 1782 ـ 1894 قس إشتهر في عهد لويس بمناداته بـالتحرر السيـاسي ، أسس لاكورديير صحيفة (المستقبل) التي عرفت بأفكارها التحررية الجريئة ، لكنها أثارت غصب الملكية الحافظة ورجال الدين فطرد من الكنيسة ثم ألف كتابه المشهور (كلام مؤمن) ركز فيه على الحرية في الكنسة .
  - (6) انخفضت هذه الميزانية سنة 1830 وارتفعت سنة 1837 وبلغت 700 ألف فرنك .
- (7) Jaques Paul Martin: la nonçiature de Paris, les affaires écclésiatiques sous le régne de louis philippe; Paris 1947 p 233
  - (8) أ، و، ب ف 1746 80
  - (9) لوفلون ، ج 20 ، ص 31 .
    - (10) أميريت، ص 68 .
- (11) هي فرقة دينية أسسها القديس فانسا دو بول سنة 1625 ، لتخدم التبشير الدبني وهي التي كلفها الوزير تُولبير بتمثيل فرنسا في الجزائر.
  - (12) مارتان ، ص 239 .
  - (13) وكان ذلك بعد إنتهاء اللجنة الإفريقية من عملها في مارس 1834.
  - (14) جاءت هذه الفرقة الى الجزائر في أكتوبر 1843 ، أي بعد أن عينها رسميا الملك لويس فليب .
- (15) وهي إتفاق تعاقدي بين البابا بصفته الروحية وبين السلطة الزمنية للدولة لحسم النزاع بين الكنيسة والدولة ، وكان يحدد طريقة تعيين الأساقفة ، ووضع المدارس والطوائف والممتلكات الدينية .
- (16) هو حفيد البارون دوبرتال طبيب لويس الثامن عشر ، وشارل العاشر ، كان أبوه البارون دوفيالار اقطاعا كبرا في منطقة اللانغدوك بفرنسا.
- (17) Georges goyau: (la charitè Française dans L'Alégrie conquise) revue des deux mondes; 1930 page 339
- (18) Gatéran bernoville: Emilie de vialar; Paris 1953 page 64
- (19) Jean Mélia (deux vocations: Emilie de Vialar et Augustin de vialar) journal: la dépêche quotidienne d'Algérie 29 decembre 1949

- (20) برنوفيل ، ص 230 .
- (21) ميليا ، نفس المصدر .
  - (22) غوايو ، ص 94 .
- (23) هي مؤسسة الفرقة الدينية ، أخوات القديس يوسف عمالف عمالة تارن بفرنسا .
  - . 13 غوايو ، ص 13
    - (25) نفس المصدر .
  - (26) ميليا جريدة (لاديبيش كوتيتديان) يوم 29 ديسمبر 1939 .
    - (27) برنوفيل ، ص 74 . ..
    - (28) نفس المصدر ، ص 75 .
    - (29) أ، و، ب، ف، 80 1260
- (30) وللمزيد من المعلومات حول نشاط هذا القسيس راجع : عبد الجليل التيمي : «دور المبشرين في نشر المسيحية بتونس 1830 ـ 1881» ، المجلة التاريخية المغربية ، عدد 3 سنة 1975 ، ص 10 .
- (31) E vassel: (un précurseur l'Abbe François Bourgada ) R; tunisienne; 1909 page 107
  - . 1625 80 أ، و، ب، ف 32 1625 .
- - (35) بلغ عدد الراهبات في سنة 1842 حوالي أربعين راهبة .
  - (36) لقد طلب الأسقف من اميلي أن تختاره رئيسا لفرقتها ، وأن تخضع لقوانينه حاضرا ومستقبلا .
    - (37) لوسورد ، ص 85 .
    - (38) رسالة الجنرال بيجو الى اميلي يوم 16 مارس 1843 .
      - (39) جوليان ، ص 159 .
        - (40) نفس المصدر .
- (41) عبد الجليل التيمي : (انطباعات حول أهمية الدين في الممتلكات الفرنسية بافريقيا) ، المجلة التاريخية المغربية عدد 1 ، عام 1975 نقلا عن أرشيف وزارة الحربية بفانسان رقم ح 226 . ·
  - (42)جوليان ، ص 160 .
    - . 13 بونص ، ص 13 .
- (44) Marcel Emerit: (L'état d'esprit des musulmans d'Algérie de 1847-1870) RHMC: 1961 page 106
  - (45) رسالة الماريشال فالي .
  - (46) رسالة وزير الحربية الى الماريشال فالي يوم 26 سبتبر 1839 ، أ ، و ، ب ، ف 80 1267 .
- (47) كان الأستف ديبيش من أبرز الذين كرسوا جهدوهم لكتابة تاريخ الكنيسة الإفريقية ، وذلك بتأليف كتاب (الجزائر المسيحية الرومانية الفرنسية) . حاول فيه إيحاء ماضي المسيحية بإفريقيا وإستراريتها .
  - (48) أ، و، ب، ف 80 1736.
    - (49) نفس المصدر .

- (50) Madame G. Dufaux: em Algérie sans date p. 17
  - (51) نفس الصدر، ص 13–14
    - (52) بونص، ص 22
  - (53) رسالة الجنرال دوغالبو الى الماريشال فالي يوم 25 فيفري 1839
- (54) L'Abbé Suchet: le missionnaire en Algérie, Tours, 1840 p. 1
- (55) L'Abbé Suchet; lettres édifiantes et curieuses sur l'Algérie, Tours 1840 p. 20
- (56) و هو من أنشط المبشرين في الجزائر . له نظرية تتمثل في إستعمار الاراضي عن طريق رجال الدين، سنتعرض لها في الفصل الثالث
  - (57) جمع سوشي هذه الرسائل في المؤلفين المذكورين.
- (58) Letournier Chanoine : la conquête religieuse de l'Algérie Paris 1930
  - (59) لميريت (الصراع بين الجنرالات و رجال الدين في بدلية الإحتلال ) ص 70.
- (60) L'Abbé Landman: Les fermes du petit Atlas, ou la colonisation du Nord de l'Afrique, Paris 1841, p. 26-27
  - . 1625 80 أ. و، ب، ف 61 1625 (61)
- . (62) قال لويس فويو (و هو من الشخصيات الرسمية و المقربة للجنر ال بيجو و من أكبر المدافعين عن التبشير و المناصرين له يصف مشروع المدرسة العربية بالمشروع الاساسي و يتهم السلطة بالتبذير المتبوت
- (63) Turin Yvonne: les affrontements culturels dans l'Algérie coloniale, Paris, 1971 p. 67.
- (64) مراسلة وزير الحربية للماريشال فالي يوم 7 أوت 1837 نقلًا عن أ. و ، ب ، ف 80 1625 .
- (65) كان الماريشال فالي من الذين أظهروا الولاء الشديد للمسيحية بالجزائر. و يكشف لنا مكاتبته للاسف ديبيش بعد عودته من غزو مدينة المدية، يخبره بتحويل أجمل مسجد بمدينة البليدة الى كنيسة. و قبل عودته الى مدينة الجزائر أمر بوضع صليب فوق منارته معلنا فيه سلطة المسيحية.
- (66) وكانت رحّلته الأولى الى ضواحي مدينة الجزائر سنة 1844، و الى فسنطينة سنة 1845. (67) L'Abbé Carron: voyage en Algérie Challon Marnes, 1859 p. 137.
  - (68) خالدي وفروخ، ص 64.
- . (69) استدعي أكن جانب هذه الفرقة، أخوات العقيدة المسيحية من مدينة نانسي بفرنسا، و أرسلهن الى مدينة قسنطينة و عنابة الميخلفن أخوات القديس يوسف، بعد نفيهن الى تونس، ثم استدعى أخوات الثالوث الاقدس، و أرسلهن الى مدينة وهران.
- (70) Charles Riancey : la situation religieuse en Algérie : ses éléments, Paris 1856p. 263
- (71) Louis Baudicour: La colonisation de l'Algérie, ses éléments , Paris p. 263
  - (72) يفس المدر، ص 35
  - (73) أ. و، ب، ف 162980
- (74) M. Ribolet : un grand évêque, ou vingt ans de l'église d'Afrique sous l'administration de M. Pavy, Alger 1902, p. 99
  - (75) نفس المصدر.
  - . (76) رسالة وزير الحربية للأسف يوم 3 فيفري 1846 عن أ. و، ب، ف 1629 80.

- (77) Mémoires de la congrégation de la mission; Paris 1864; Tome 3 Page 724
- (78) وَ هو المبشر الْامريكي هنري هاريس جسب، يعتبر من ألمع المبشرين البروتستانت في لبنان في القرن الماضي .
  - (79) خالديّ و فروخ، ص 121.
- (80) Joseph-Burmichon; La compagnie de Jésus en France Histoire d'un siècle 1814-1914, Paris 1916 Page 34
  - (81) نفس الصدر ، ص 35 .
- (82) Alfred Nettement: Histoire de la conquête d'Alger, Paris 1856 Page 34
- (83) لتصل الأسقف ديبيش بالماريشال فالي ليخبره عن هوية هذه الفرقة فقال : «لن ذلك لا يم، ، و الأساس هو أن يتفقوا مع عظمتكم ».
  - (84) بونص، ص 117.
- ر85) و هو من الشخصيات المقربة للحنرال بيجو، و من المسيحيين المتعصبين الذين طالبوا بفتح باب التبشير في الجزائر بعد أن زارها عام 1844.
- (86) M. Poujoulat: Voyage en Algérie, Paris 1847 page 34
- (87) أن الجنرال هتبول الوالي العام، هو الذي سعى له لدى مجلس الحكومة في الحصول على المساحة الارضية التي بني الملجأ عليها.
  - (88) بو جوله، ص 55.
- (89) Jules de Lamarque et Gustave Dugat : Colones agricoles Paris 1850, p. 70. (90) نفس الصدر ، ص 40 .
- (91) Henri De Saucliére; Esquisse sur la province d'Alger; Paris 1853, p. 65.
- (92) Le Comte H. D'deville: le maréchal Bugeaud; d'aprés sa correspondance et documents; Paris 1882, t 3, p. 65.
- (93) J. Rosier: Souvenirs d'Algérie: Paris 1892, p. 207.
- (94) Letounier; p. 219.

- (95) بو جوله ص ...
- (96) Poujoulat J.: Voyage en Algérie; étude africaine; Paris 1847, p. 55
- (97) Charles Tailliart: essai de bibliographie et raisonnée, Paris 1925, p. 374.
- (98) Emille Keller: le Général de Lamorcière; sa vie militaire, politique et religieuse, Paris 1891, Tome 2 p.39.
- (99) Tailliart: p. 373.
- (100) Les français en Algérie: souvenirs d'un voyage fait en 1841, Tour 1853.
- (101) Goyau, p. 37.
- (102) خلف الأسقف سابقه ديييش الذي لاذ بالفرار من الجزائر بعد أن أوقع الاسقفية في ديون كبيرة (103) من ذلك أن الماريشال بالاسقف، و قد كاتبه قائلا : ليس في الجزائر سوى رجلين، أنا و الاسف.
- (104) Augustin Lynaud : les apôtres de la résurrection de l'église d'Afrique, Alger 1930 p. 50.
  - (105) نفس المصدر ،
  - (106) بونص، ص 47

- (106) نفس المصدر .
- . 323 بورنيشون ج 3 ، ص 323 .
  - (108) نفس المصدر .
- (109) Charles Robert Ageron: (Le Problème de la conversion des Musulmans) Revue D'histoire moderne et Contemporaine; Juin 1960 Page 85
  - (110) بورنيشون ج 1 ، ص 321 .
    - (111) نفس المصدر .
    - (112)نفس المدر ، ص 322 .
- (113) لقد أرسل الأسقف بافي نائبه سوشي الى باريس في أوت 1850 ـ أي قبل هذه الرسالة ـ ليهمد لـه الجو ، وليذكر السلطة بباريس ، أن ترميها للساجد أمر لا يخدم الديانة المسيحية ولا المصلحة الفرنسية في الجزائر .
  - · (114) نص الرسالة الكامل نشرته جريدة (الأطلس) بتاريخ 22 نوفمبر 1851 .
    - (115) إشارة الى معاهدة 5 جويلية 1830 .
    - (116) نص الرسالة الكامل نشرته جريدة الأطلس يوم 22 نوفمبر 1850 .
      - (117) نفس المصدر .
- (118) De l'assimilation des Arabes, par un ancien Curé de Laghouat Paris; 1866 Page 144-145
  - (119) جريدة الأطلس 8 جانفي 1851 .
  - (120) نفس المصدر بتاريخ 8 جانفي 1851 .
    - (121) نفس المصدر .
  - (122) نفس المصدر نقلا عن جريدة الأخبار .
- (123) يشير الى المستعمرات الفلاحية التي يملكها رجال الدين ، منها المستعمرة الفلاحية الدينية للأب بريولت ببوفاريك ، وأخرى بمجاز عار بوهران للأب لندمان والمستعمرة الدينية للأب أبرام وكلهم من اليسوعيين .
  - (124) الأطلس يوم 2 فيفري 1851 .
    - (125) نفس المصدر .
    - (126) بورنيشون ج 1 ، ص 323 .
- (127) بدأ نشاطه التبشيري بمدينة معسكر ، وكون إتصالات مع شيوخ الزوايا ، وعقد معهم جلسات دينية قصد إيصال الأنجيل اليهم ، وكان يجيد اللغة العربية كباقي المبشرين ، أمثال الأب دويلار ، أستاذ اللغة العربية بالمدرسة الدينية بالجزائر ، والأب فانسا بقسنطينة ، والأب برجيس المعروف بكتاباته التاريخية لمدينة تلمسان ، والأب سوشي السابق الذكر ، وبافي أخ الأسقف .
- (128) Leynaud Augustin: Les apôtres de la Ressurection de L'église d'Alger; Alger 1930 Page 50
  - (129) ريبولي ، ص 269 .
  - (130) نفس المصدر ، ص 268 .
- (131) Paul Lesourd: Les Péres Blancs Du Cardinal Lavigerie; Paris 1935: Page 50

(132) كان اساعيل عربان يعارض التبشير معارضة شديدة لأن ذلك يؤدي الى نتـائج خطيرة في نظره ، وقد رأى أن تطوير السكان يجب أن يتم بفتح أبواب المدينة الغربية وليس بعملية التبشير .

(133) Felix Klein: 5 mgr Pavy et La Question Arabe) Le Correspondant; 51 Juin Page 1155

(134) كلان ، ص 155 .

(135) ريبولي ، ص 411 .

(136) نفس المصدر ، صث 413 ـ 414 .

## الفصل الثالث

# الإستعار الديني الفلاحي في الجزائر والتبشير

يؤدي المبشرون الى جانب خدماتهم السياسية لبلدهم ، نشاطات في المدان الإقتصادي وبالأخص في المجال الزراعي . ويقول بول لوسورد أحد الداعين الى التبشير : «يعمل اليوم مبشرونا في المستعمرات الفرنسية على غرار ما كان يقوم به رجال الدين الذين كانوا يحيون الأرض ، ويشيدون المباني في العصور الوسطى . وقد مكنوا من تأسيس مدن وقرى»(1) . وينوه بول لوسورد بأعال المبشرين فيقول : «لقد حقق مبشرونا أعالا إقتصادية تستحق المبشرين فيقول : «لقد حقق مبشرونا أعالا إقتصادية تستحق الإعتراف بها ، وذلك بتقدم البلد الذي ينصرونه عن طريق إدخال حسنات الغرب المسيحى»(2) .

نستخلص من هـ أ، أن وسـ ألى التبشير لا تتشل في التعليم والتطبيب والخدمات الخيرية فحسب، وإنما كذلك في الميدان الفلاحي والعمراني، وعن طريق حرث الأرض وزراعتها(3). ويذكر جورج غوايو أحد المختصين في الكتابات عن التبشير والداعين له:

«رأينا رهباننا يجعلون الإنسان مرتبطا بالأرض ، والأرض بالإنسان عن طريق تعليه وتحضيره ، ليسيطر على الأرض ويسخره لخدمته» (4) . وبناء على هذا ندرك أن المبشر كان يؤدي دورين هامين في المستعمرة ، الأول خدمة الأرض وإستغلالها من أجل الإستعار ، والثاني أداء نفس المهمة من أجل التبشير ، وكلا الدورين في الواقع مرتبط بالآخر ، ما داما يعملان من أجل المصلحة السياسية والإقتصادية للمستعمر .

### فرقة الترابيست بالجزائر

(لقد أظهرت ملكية جوليت حسن عاملة سرية لرجال الدين وسؤها في الظاهر)(5) فأرادت أن تستغلهم في هذه النشاطات، من بينها الإستعار الفلاحي. فإبتداء من سنة 1840 ازدهرت الحركة الكاثوليكية التي قادها لاكورديير في فرنسا، وبإزدهارها عادت الفرق الدينية الى النشاط السياسي والإجتاعي بفضل تساهل الحكومة معها، وهذا التساهل أدى الى إحتجاجات ضد توغل رجال الدين في الجالات العامة وقد أتهمت جريدة الكونستنسيونيل الحكومة بقولها: «أنكم تكونون حكومة من رجال الدين»(6). كا اشتدت معارضة التيار الليبرالي لعودة الفرق الدينية الى الحياة السياسية، وهذه الفرق وجدت في الملك لويس فليب أحسن مساند لها، والفرق التي تساهلت معها الحكومة فرقة اليسوعيين التي تحدثنا عنها سابقا، وفرقة الترابست(7) التي ارسلتها الى الجزائر لتقوم بدور المعمر والمحض السكان.

اشتد إهتام الحكومة الفرنسية بمستقبل الجزائر الإستعاري في سنة 1841 بحيث صرفت الأموال ، وبذلت تضحيات جسية بدون نتائج معتبرة (8) . ولذلك بادر الماريشال سولت بتعيين لجنة ، وارسلها إلى الجزائر ، لتبحث عن وسائل الإستعار بواسطة الفرق الدينية (9) . وترأس هذه اللجنة النائب الكاثولكي دوكورسيل الذي كان على رأس المتحمسين لهذا النوع من الإستعار الديني ، وهو الذي لعب دورا أساسيا في إرسال الترابيست إلى الجزائر ، وقد رأى وجود هؤلاء الذي يكرسون جل وقتهم في خدمة الأرض مفيدا للمستعمرة ، لأنهم يلقنون دروسا للمعمرين (وللاهالي) عن طريق استعال المبادئ المسيحية وتطبيقها (10) .

لقد تمخض عن زيارة اللجنة المذكورة الى الجزائر - وقد بقيت ثلاثة أشهر - تقرير وجهه دوكورسيل إلى وزير التربية والتعليم، ومما جاء فيه: «لا يمكن للجزائر أن تكون فرنسية الا إذا أصبحت مسيحية (١١). وإن دل هذا على شيئ، فإنما يدل على رغبة دوكورسيل الملحة في ارسال الترابيست إلى الجزائر، ليقوموا بدور المستعمرين المبشرين في نفس الوقت. ويقول دوكورسيل أيضا: «سيعمل وجود الترابيست بالمستعمرة على التاثير في عقول الاهالي الحشوة بنقائض الإسلام، وهذا بفضل تجارتهم الفلاحية فالمسلمون يجترمون رجال الدين كثيرا، وخاصة الرهبان الكاثوليك منهم» (١٤). وقد كان هذا التقرير محل تقدير عند أعضاء حكومة لويس فليب، وخاصة عند ماريشال سولت الذي طلب من دوكورسيل فليب، وخاصة عند ماريشال سولت الذي طلب من دوكورسيل الإتصال بهذه الفرقة الدينية، وإعلامها بمساعدة الحكومة لها عن

طريق تقديم بعض الأراضي الخصبة ، والامتيازات المالية والسياسية(13).

قام السيد دوكورسيل باطلاع الوالي العام بالجزائر ، الجنرال بيجو على المشروع ، بـــالرغ من ان بيجو ، كان يفضل استعار الأراضي بواسطة عائلات مرتبطة بالأرض - أي الزواج بين الجنود وهو المعروف بزواج الطبول - وليس عن طريق العزاب ، فانه أعجب بهذا المشروع (14) ، شأن الكولونيل مارينغو والجنرال دوبار وغيرهما . وقد أراد بيجو ان يستغل جهود هؤلاء الدينيين ونفوذهم الروحي والخيري على السكان المسلمين لاقرار السلم ، لذلك عزم على اقامة الترابيست بمدينة موزايا قرب البليدة عوض مدينة سطاويلي - وهو المكان الذي تمركزوا فيه - ويكشف لنا ذلك قوله : «أن تأثيرهم الرغب في الحصول على أربعة أو خمسة مراكز دينية قرب الأطلس ، فالعرب عبرموننا ويحترمون رجال الدين كثيرا(15) .

ويبدو ان الجنرال بيجو ، أراد أن يستغل هذا النفوذ في تقريب السكان اليه ، بالطريقة السلمية التي ينفذها له هؤلاء الدينيون . وعندما حل الترابيست (16) بالجزائر ، كاتب الجنرال بيجو الأب رجيس رئيس هذه الفرقة يوم 27 أوت 1843 يقول ؛ «اعتقد أن الإستعار لن ينجح الا عن طريق عمال منظمين ان صفاتكم المثالية سوف تعمل ولاشك على جلب قلوب العرب الينا بعد اخضعناهم بقوة السلاح» (17) .

لقد فضلت فرقة الترابيست الاستقرار بالساحل ، بمدينة سطاويلي لانها أكثر امنا من مدينة موزايا ، ولان المدينة الأولى تخلد ذكريات انتصار فرنسا على الجزائر عام 1830 ، وفي ذلك مغزى

عميق في اختيار هذا المكان، وقد حصلت هذه الفرقة على 1020 هكتار من أحسن الأراضي الساحلية، بسهل سطاويلي، وخصصت لها الحكومة مبلغ 62000 ف يخصص لبناء المساكن، واستثمار الأراضي. و رأى الجنرال بيجو ان يشجع هذه الفرقة التي بلغ عدد افرادها خمسة والربعين رجلا، فأهداها ثلاثين ثورا و بقرة، وتسعين كبشا. حتى تستطيع ان تنطلق في العمل. ويدل هذا على مدى الترابط بين رجال الدين والسياسة في مجال الاستعمار.

لم يقتصر نشاط هذه الفرقة الدينية أثناء و جودها بالجزائر على فلاحة الأرض، التي نجحت فيها نجاحا كبيرا و انما حاولت أيضا جلب السكان المسلمين اليها عن طريق الأعمال الخيرية و محاولة التعايش معهم و التقرب اليهم بكل الوسائل، و تكشف لنا ذلك مراسلة شيخ قبيلة بني مراد للأب ريجيس فهو يشكره على أعماله الخيرية و يطلب منه و حسب هذه المراسلة إن صحت مسبحته و يدل هذا على مدى تأثير هذا الأب على بعض المسلمين (١٤). و يقول ريجيس عن نفسه: «مع البدو قد أصبح بدويا» (١٩). و قد نجح بهذه الوسيلة حيثا تمكن من جلب ثلاثة من رجال البدو إليه، و يذكر القسيس برزانج مترجم حياة الأب ريجيس ان الهدف الوحيد لريجيس هو جلب النفوس إلى السيد المسيح (١٥).

لقد كللت مساعي الترابيست التبشيرية، بحدث هام يتمثل في بناء دير وضع حجزه الااساسي يوم 14 سبتمبر عام 1843، و حضر حفل التأسيس الجنرال بيجو و الكونت غييو مدير الشؤون الاهلية الداخلية، و الأسقف دبيبش.

و قد كان هذا الدير الذي بني وسط مرارع سطاويلي بمثابة قاعدة

للتبشير، اذ تمكن الأب ريجيس من جني ثمرته الأولى في تنصير اثنين من المسلمين وتعميدهما بهذا الدير<sup>(21)</sup>. وتشجيعا منه لهذه العملية بني خورنية بسيدي فرج ونصب بها قسيسا ليخدم التبشير<sup>(22)</sup>.

إن طموح الأب ريجيس دعاه الى المزيد من المساهمة في عملية الإستعار وتبدو صورة ذلك واضحة في المراسلة التي جرت بينه وبين الدوق دومال وموضوعها غزو منطقة القبائل عن طريق التبشير. ويرى الأب ريجيس أن سكان القبائل الذين أخذوا صورة مخيفة عن الجيش الفرنسي ، سوف يأخذون إنطباعات حسنة عن فرقة الترابسيت لقيامها بالأعمال الخيرية والشعائر الدينية (23). إلا أن الدوق دومال الذي خاف على حياة الأب ريجيس ذكر له بأن عملية غزو هذه المنطقة لا يكن أن يقوم بها عفرده ، إذ لا بد من مرافقة الجيش له .

وقد تم هذا فعلاً عندما إستعد الماريشال راندون لغزو بلاد القبائل ، وأصطحب معه الرسام هوراس فرني وقد تردد ريجيس في المشاركة ، لكن الأسقف بافي ألح عليه بالذهاب وقال له : «إنه لمن الصواب أن يصحب الدين علم فرنسا في بلاد القبائل(24) . وبعد نهاية الحملة ، قام هوارس فرني برسم لوحة كبيرة تمثل خضوع السكان للقوة الفرنسية ويعلو هذا المشهد صليب كبير أمام الأب ريجيس وهو يقوم بصلاة القداس تخليداً لهذا الغزو (في مارس 1953) ، وإذا كانت مشاركة ريجيس في هذه الحملة تشريفاً له من الماريشال راندون(25) ، فإن شرف من الماريشال راندون(25) ، المحومة ، إعترافاً له لمشاركته في عملية تقدم الإستعمار بالجزائر وذلك

في أوت 1853<sup>(26)</sup> .

يبدو لنا من هذا المكانة التي كانت تحظى بها هذه الفرقة الدينية لدى الحكومة ولدى بعض القادة العسكريين بالجزائر ، كما يتضح لنا الدور الذي لعبته في مجال الإستعار. وإن هي نجحت في الجال الفلاحي (27) - ولا سيا في غراسة الكروم - فإنها فشلت من ناحية أخرى في الجال التبشيري . إذ يقول الأب جيرارد متحسراً : «عند مجيئ الى الجزائر ، كنت أمل في تنصير العرب ، ولقد رأيت عدداً منهم يصلون الى مرحلة التعميد ولكني لم أر واحدا منهم يثبت أو يبقى على نصرانيته»(28) وقد اعطى مثالا عن رجال البدو الثلاثة الذين دخلوا الىمزرعة الترابيست فتنصروا ، ثم ما لبثوا أن فروا وعادوا الى خيامهم (29) . وبالرغم من هذا فإن المساعى التبشيرية لم تتوقف ، وإنما إستمرت مع مبشرين أخرين ، لهم نفس الرغبات والوسائـل إذ في الوقت الذي كانت فرقة الترابيست جاهدة في الفلاحة والأعمال الخيرية لصالح التبشير كان الأب لندمان يفكر في وضع مخطط آخر لصالح الإستعار والتبشير.

### مشروع الأب لندمان

ترى فرقة الترابيست مع الأب لندمان ، على أن الإستعار الفلاحي ، من أحسن وسائل التبشير ، لما له من دور علي في هذا الميدان . ويعتبر الأب لندمان من الأوجه اللامعة في التبشير ، للمساعي الحثيثة التي بذلها من أجل المصالح التبشيرية في الجزائر ، ومن أبرزها مشروع المستعمرات الفلاحية الدينية . الذي كان يهدف

به الى الإستعار عن طريق إستغلال الأرض ونشر المسيحية بالجزائر . يعود تفكير الأب لندمان في هذا المشروع ، الى الوقت الذي كان فيه عارس أعماله الدينية في مدينة ستراسبورغ بفرنسا . فقد شاهد مجموعات من عائلات الألزاس وسويسرا تهجر مساكنها وتتجه الى أمريكا طلبا للرزق . وقد كان هذا في الوقت الذي أصبحت فيه بلاده تملك على سواحل البحر الأبيض المتوسط أراضي خصبة وغنية . فألمته هذه الحادثة ، ولذا قام بجولة دراسية دامت ثلاث سنين في كل من ألمانيا وسويسرا وليون ومرسيليا لإثراء مشروعه الكبير . وقد إستفاد من هذه الجولة ، لكن إستفادته كانت بإتصاله بالأمير البولوني سفيا توبولك دومير مسكي بمدينة مرسيليا في صيف عام 1838 ، وقد أطلعه هذا الأمير على محاولته الإستعارية بالجزائر ، وشجعه ، فحصل إتفاق بينها يقضي بالعمل لفائدة المشروع الكبير .

كان الأمير البولوني من المهتين بالإستعار ووسائله في الجزائر، وكان يعتقد أن الإستعار العسكري ـ المطبق عندئذ في الجزائر ـ لا يؤدي الى نتيجة عملية إن هو لم يعتمد على القوة المادية والأخلاق المسيحية التي أصبحت تسود العصر<sup>(30)</sup>. ولهنذا السبب عرض على كاسيير بريسي (وبعد موته عرض هذا الأمر على الماريشال دوق دلماتي) إقتراحا بتكوين مستعمرات فلاحية تتكون من متطوعين من مختلف الجنسيات . ولما لم يكن لهذا الإقتراح صدى لدى الوزارة ، حتلف الجزائر سنة 1835 وحصل على 4300 هكتارا براسوطا<sup>(31)</sup> ، من أحسن أراضي الجزائر ، وكان ذلك بمساعدة الجنرال دوفوارول . وبدأ تجربة المستعمرات الفلاحية ، فأسكن بأراضيه مائة وعشرين

عائلة مسلمة ، ومائة أسرة أروبية لإستغلال الأراضي . ولكي يعبر عن إهتامه بالدين وضع صليبا على منزله وبني مسجدا صغيرا ، غير أنه طلب من إمام هذا المسجد أن يتزيى بالزي الأروبي كمحاولة أولى للإدماج .

إن بناء الأمير لهذا المسجد لم ينعه بأن يتحلى بصفات الرجل المبشر، إذ يقول دومنتار الذي زاره سنة 1837: «لقد بني الأمير ضيعة أساسية له واعترف به المسلمون مرابطا مسيحيا، ولذا تلقى عطفهم» (32)، ويمكن أن نستخلص من الإستشهاد، مساعي هذا الأمير الخيرية الإستعارية، غير أن هذه المساعي لن تتبلور إلا بعد قبوله التعاون مع الأب لندمان لإتفاق أهدافها. فقد قررا تأسيس (الجمعية المسيحية لإستعار وتحضير إفريقيا) أو المستعمرات الفلاحية الدينية.

لقد أعجب الأسقف ديبيش بتأسيس هذه الجمعية ، وهو بمدينة مرسيليا ، ولذا دعا الى عقد إجتاع - في صيف 1838 - بقر الأسقفية ، حضره عامل عمالة بوش رون ، وعدد كبير من الشخصيات البارزة في ميدان التجارة والفلاحة . وألقى الأمير دومير خطابا ومن أهم ما جاء فيه : «لا يمكن لنا ، أيها السادة أن نجرد الجمعية من إتجاهها الصليبي في هذا العصر الذي تسيطر عليه الأخلاق السيحية ، وهو إتجاه يهدف الى نشر الأخلاق والفضائل»(33) . ويتضح لنا هذا الإتجاه المسيحي عندما نعلم بتعيين أسقف مدينة الجزائر مرسيليا كرئيس شرفي لمجلسه الجمعية الأعلى ، وأسقف مدينة الجزائر كرئيس شرفي لمجلسها الإداري(34) .

ويبدو أن هذه الجمعية كانت تهدف الى خدمة المصالح الإستعارية

بالجزائر ، عن طريق إستغلال الأراضي ، وتهدف أيضا الى نشر الفضائل المسيحية في الجزائر ، وتتضح لنا هذه الأهداف عندما نتعرف على هذا المشروع .

يتثل مشروع الجمعية ـ المستعمرات الفلاحية الدينية ـ في شراء أراضي صالحة للزراعة في الجزائر، وتوزيعها مقابل ثمن بسيط على عائلات فلاحية تجلب من مقاطعة الألزاس وغيرها، وتقام فيها ضيعات تشكل بمجوعها قرى وسط القبائل العربية ويتطلب تكوين كل ضيعة مبلغ 250 250 ف لبنائها وتجهيزها لتتكن من إسكان عشرين أو خمسة وعشرين عائلة، تعيش حياة جماعية، وتكون تحت حماية جيش الإحتلال ويجب أن يكون ضمن كل أسرة رجل بحكنه حمل السلاح ليقدم أعمالا عسكرية للجيش.

ويقول الأب لندمان والأمير دومير، أنه يكن بهذه الكيفية إيجاد ترابط بيننا وبين المسلمين، إذ غكنهم من أخذ عاداتنا والإندماج فينا، لكن هذا الترابط والإندماج لن يتا إلا بعد أن يتأثر المسلمون بديننا وطبائعنا. وعلى هذا الأساس يجب أن تدعم المدرسة منشآتنا الفلاحية بأعمالها التربوية، والكنيسة بخدماتها الخيرية، وأعمال التريض للمسلمين، يكن أن يقوم بهذا العمل الراهبات في كل مستوصف تابع لكل ضيعة، وهكذا تعمل حضارتنا على جلب المسلمين الينا، دون أن نجرح ديانتهم، فتنفتح أرواحهم لتأثيرات هذه الحضارة، ونخضعهم بعد ذلك الى إمبراطورية الصليب القوي الذي حضر العالم (35).

لقد لقى تأسيس هذه الجمعية تأييدا كبيرا من كبار الرأسماليين

عدينة مرسيليا، وتكونت لجنة تشرف على هذا المشروع جمعت حولها عدة مشاركين (36). لكن هذه الجمعية أقلقت بعض العسكريين في الجزائر، وقد رأوا أن ذلك عس بسلطتهم ولذلك قال الجنرال كافينياك: «على السلطة الروحية أن تخضع للسلطة العسكرية التي بيدها حل الأمور وعقدها» (37). وبالرغم من هذه المعارضة فقد جاء الأب لندمان الى الجزائر في أوائل شهر يناير 1839 ليبشر بهذا المشروع الكبير في الجزائر ويختار الأماكن الصالحة لهذه القرى الفلاحية، وقد اشترط أن تكون صحية خصبة آمنة. ويبدو أن مشروع الجمعية لم ينل كذلك رضا الماريشال فالي الذي كان يؤيد النظام المتبع في إستعار الأراضي، وهو الإستعار الحر الفردي، وليس الجماعي، كا يعتقد بأن هذه الجمعية ستكون بمثابة تدعيم وإعانة الجماعي، كا يعتقد بأن هذه الجمعية ستكون بمثابة تدعيم وإعانة تطبيق المشروع لم يحن بعد، وعليه الإنتظار الى أن تحين الفرصة.

ويكن أن نضيف سببا آخر لوقوف مشروع لندمان مؤقتا ، وهو فشل الجمعية لعجزها المالي ، وتناسيا للمبادىء المسيحية التي ارتكزت عليها((39) . وبالرغ من هذه الصعوبات والعراقيل ، فإن لندمان بقي في الجزائر ، واستر يعمل ويبحث لفائدة المشروع . وقد عينه الأسقف ديبيش قسيسا بمدينة بجاية ، ثم خلفا للأب سوشي بمدينة قسنطينة . وفي هذه المدة مارس أعمالا خيرية لفائدة الجيش والسكان ، وهذه المدينة عرض المشروع على الجنرال دوغالبو ، وذكر له بأن فرنسا لا يمكن لها أن تستعمر إفريقيا إلا بعد أن تغرس قوانينها ودينها ولغتها ((40)) ، وقد أعجب الجنرال بقوله ، ووعده

بمساندته أمام السلطة . وبعد هذا التشجيع عاد لندمان الى فرنسا وهو يحمل رسالة تأييد الأسقف ديبيش (41) ، وفي باريس استدعاه السيد أويس مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الحربية ، وقد أغتنم لندمان هذه الفرصة ، وقدم له نخسة من المشروع يوم 19 أفريل 1841 .

يقدر بعض المسؤولين في الإدارة طموح الأب لندمان ، وإهتامه بمشاكل الإستعار وطرقه ، وينوهون بأفكاره ومقترحاته من أجل المصالح الفرنسية بالجزائر ، غير أنهم يرون إستحالة تطبيق المشروع المذكور لبعض المطالب الخيالية فيه . ومن ذلك جواب وزير الحربية له بعد إطلاعه على المشروع قائلا : «إن هذا التنظيم ـ تنظيم المستعمرة \_ يعود بنا الى العصور الوسطى ، وهـو يفرض عمالا متطوعين ويتطلب خضوعا عاما منهم وروحا سامية ، وهذه صفات يصعب الحصول عليها»(42) . أما الجنرال بيجو الذي أبدى إعجابه بالأب لندمان فقد قال له : «إني وجدت أعمالا حسنة في مؤلفكم ، وخاصة أنها أفكار تناسب العمل المشترك في حالة ما تمكنتم من الحصول على الرجال»(43). ورأى بعضهم أن هذا النوع من المستعمرات لا يمكن أن يقبله المعمرون ، لأن أغلب هؤلاء يتسكون بحريتهم ، ولا يمكن لهم أن يخضعوا للحياة الجماعية التي ينادي بها الأب لندمان في المستعمرة الفلاحية الدينية (44).

لقد كانت هذه الردود أحد الأسباب التي أوقفت مشروع لندمان ، وذلك للمتطلبات المادية والبشرية التي استدعتها وهذا فإن

هذه التجمعات الفلاحية المبنية على العمل المشترك والدين ، لم تتلق التأييد التي تلقته فرقة الترابيست (45) ، ولكن هل وقف لندمان عند هذا الحد ؟ يكن لنا أن نقول ، بأنه لما أدرك صعوبة الحصول على العائلات التي تكون نواة هذه المستعمرة ، اقترح لندمان بدلا من ذلك ، جلب أطفال يتامى ومشردين لتأليف المستعمرة الفلاحية الدينية . ولتعزيز هذا الإقتراح كتب بحثا عنوانه : (عرض عن إستعار الجزائر) سنة 1846 ، ووجهه الى النواب بباريس ، أثناء دراستهم الإعتادات المالية الإضافية للقطاعات العامة للدولة . ومن أم ما جاء في العرض ، إنتقاده الحكومة للطريقة التي تتبعها في إستعار الجزائر ، وإبرازه التبشير عن طريق إستغلال الأرض وقال : هسيكون لنا في المستعمرات الفلاحية ، نفع يسمح لنا جلب قلوب المسلمين الينا ، لكي نصل الى ذلك لا بد من تعريفهم بديانتنا المقدسة (46) .

في نفس الفترة التقى لندمان بالسيد دلوك (مدير ملجأ نوترودام) في فالاد بفرنسا ، الذي وضع كل إمكانياته المالية لخدمة المشروع . وبذلك أمكن للمستعمرة الجديدة أن تظهر ، بحيث تمكن لندمان من الحصول على أراضي بمجاز عمار بمدينة قالمة مساحتها 500 هكتار ، وهكذا أنشئت المستعمرة الفلاحية ، وهي عبارة عن ملجأ كبير للأطفال المشردين سنة 1847 .

ولكي تنطلق هذه المستعمرة في العمل ، قدم لها السيد دلوك ستة رجال دين وشجعها وزير الحربية بمساعدة مالية قدرها عشرون ألف فرنك (٩٦) . وقد بلغ عدد الأطفال بها خمسين شابا تتراوح أعمارهم بين

إثنى عشر ـ وثمانية عشر سنة ، سنة 1850<sup>(48)</sup> يقومون بحراثة الأرض ، ويتعلمون مبادىء القراءة والكتابة والمبادىء الدينية المسيحية (49) .

وإذا كنا نجهل ما إذا كان هناك أطفال مسلمون في هذا الملجأ ، فإننا من جهة أخرى ندرك من خلال التكوين الديني الذي يتلقاه أطفال المستعمرة ومن خلال الأهداف التبشيرية التي رسمها لندمان ، أن هذا الملجأ (سيكون إنطلاقة لهيأة دينية جديدة)(50) ، وسيكون في مصاف الملجأين اللذين أقامها بريولت اليسوعي ببوفاريك وإبن عكنون .

لقد عرفت مستعمرة لندمان فشلا ذريعا بعد أربع سنوات ، أي في 1851 . ويعود ذلك الى العجز المالي ، وتراكم الديون ، الأمر الذي أجبر لندمان على كراء مساحات منها للخاسين لحراثتها . غير أن هذا لم ينجح ، فرجع لندمان الى باريس بعد جهد طويل لم ينل منه شيئا .

### مشكلة الموارنة المسيحيين والجزائر

في الوقت الذي طرحت مشكلة إستعار الجزائر بشتى الوسائل ، إندلعت بالمشرق العربي - سورية - حرب أهلية ، وقد أتخذ هذا الصراع شكلا طائفيا نظرا لمشاركة الموارنة (أقلسلمين فيه . وكانت بريطانيا وراء الدروز ، وفرنسا وراء الموارنة . وقد أهتمت حكومة باريس بهذه الحرب إهتاما شديدا ، وكاد أن يكون لهذا الصراع إنعكاسا على إستعار الجزائر (52) .

اندلعت الحرب الأولى عام 1840 ، واسترت الى نهاية 1847 . أما

الثانية فكانت عام 1860 ، ولما كان الموارنة يدينون بالولاء والطاعة لفرنسا منذ القديم رأت الحكومة الفرنسية أن تتدخل في هذه المسألة لحل مشكلة الموارنة والتخفيف عنهم ومن بين الحلول ، الساح لهم بالهجرة الى الجزائر ، وقد كان هذا الحل مناسبا لهذه الفترة التي كانت فيها باريس تبحث عن إيجاد حلول لإستعار الجزائر بالوسائل الختلفة .

لقد كان أول من دعا الى الهجرة المارونية المسيحية الى الجزائر، هو قنصل فرنسا بمدينة الاسكندرية. فقد آلمه ما تعرض اليه الموارنة من قتل وتشريد فراسل بذلك وزير الشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 9 سبتبر 1845. ومن أهم ما جاء في هذه المراسلة، الإشادة بالعناصر المسيحية التي تعتبرها هامة لإستعار الجزائر. ولم يخف القنصل أبعاد هذه الهجرة فقال: «أن الموارنة مسيحيون، وقد برهنوا على إيمانهم بتسكهم الشديد بالدين، وسوف يبؤثرون على سكان الجزائر حينا يسكنون في وسطهم» (53).

أطلع وزير الشؤون الخارجية مدير الشؤون الجزائرية بوزارة الحربية ، وقد أبدى هذا المدير تخوفه من وجود هذه العناصر المسيحية بين السكان السملين وأدرك من حالة الموارنة السيئة بعد إحراق أراضيهم ، أنهم سوف يكونون عالة على السلطة الفرنسية بالجزائر . غير أن الماريشال سولت لم يقتنع بهذا الحجج وطلب أموالا لإقامتهم في القرى الجزائرية . ولما كان الوزير سولت يتوقع إعتراض المسلمين على هذه الهجرة المسيحية ، فإنه راسل الجنرال بيجو يوم 12 نوفمبر 1845 ، طالبا منه إزالة الصعوبات وإتخاذ إجراءات خاصة ،

وإختبار الأمكنة التي يقيم فيها الموارنة(54) .

لكن الجنرال بيجو لم يتحمس للهجرة المارونية ، ولذا كان رده لوزير الحربية غير مشجع . ولم يكن بيجو يتخوف من الجانب الديني الذي يمثله الموارنة أمام السكان المسلمين (55) ، وإنما كانت تقلقه المبالغ المالية التي تتطلبها إقامة الموارنة في الجزائر وتموينهم . ولما كان الجنرال بيجو من أنصار الإستعار المشترك أوجب على الموارنة أدوات فلاحية ، وحيوانات يكن تحويلها الى عملة بعد حلولهم بالجزائر (56) .

ويبدو من مكاتبة الماريشال سولت وزير الداخلية يوم 12 جانفي 1846 ، من أنه اقتنع أخيرا بخطورة هذا العنصر المسيحي الجديد وسط السكان المسلمين . ويتضح ذلك من قوله : «إن دخول سكان أجانب الى الجزائر سيسيء الى العرب ويحثهم على الثورة» (57) .

واذا كان موقف الجنرال بيجو غير مشجع للهجرة المارونية الى الجزائر، للشروط التي طالبهم بها، فإن الدوق دومال قد اتخذ موقفا مشجعا لهنده الهجرة التي وفي نظره و تسهل نشر المسيحية بإفريقيا (58). وكان الدوق دومال يتنى أن يجد في هؤلاء العرب المسيحيين نواة لهيأة من الفرسان، يكن لها أن توجه العرب المسلمين وتعرف طرق حياتهم التي يجهلها الفرنسيون في ذلك الوقت (59).

إن الإتجاه التبشيري للدوق دومال ، يظهر لنا جليا من رسالة وجهها الى وزير الحربية بتاريخ 15 ديسمبر 1847 ، يحثه فيها على فتح أبواب الهجرة المارونية لمائة أو مائة وخمسين عائلة مسيحية الى الجزائر ، ويشيد بصفاتهم المسيحية والحربية فيقول : «سيكون

الموارنة \_ وسط السكان المسلمين \_ مدافعين أقوياء عن علمنا وقت الحرب ومبشرين بالمبادىء المسيحية وقت السلم»(60) .

ويذكر الدوق دومال لوزير الحربية مزايا الموارنة النين سيعملون على تعمير الجزائر، إذ تقدم لهم الحكومة أراضي زراعية، ووسائل فلاحية كالحبوب والثيران وغيرها، مما يكنهم من إستغلال الأرض مقابل بعض المساعدات المالية التي يقدمها الموارنة للحكومة، وتخصيص بعض الرجال القادرين على حمل السلاح للدفاع عن المستعمرة.

إن هذه التسهيلات التي سطرها الدوق دومال لفتح باب الهجرة المسيحية الى الجزائر قد وجدت ما يعوق تنفيذها ، ويتلخص ذلك فيا يلى :

1 ـ قلة الإعتادات المالية الخصصة للإستعار .

2 - وجود سوء تفاهم بين وزارة الحربية ووزارة البحرية التي كان
 عليها أن تنقل الموارنة الى الجزائر - عن طريق البحر -

3 - إندلاع ثورة فيفري 1848 ، التي أجبرت الدوق دومال على مغادرة الجزائر .

طرحت مشكلة الموارنة من جديد ، بعد أن قرر المجلس الوطني تخصيص مبلغ خمسين مليون فرنك ، لبناء القرى الفلاحية الإستعارية بالجزائر ، وأغتنم لويس بوديكور هذه الفرصة الهامة فأعاد الى الأذهان مشكلة الموارنة . ويعتبر بوديكور من أهم المدافعين عن الإستعار والتبشير بالجزائر . وهو من أهم من تزع فتح باب الهجرة المارونية الى الجزائر .

يرى بوديكور، أن الحكومة الفرنسية، كانت قد قامت بفتح باب الهجرة البولونية الى فرنسا في الوقت الذي لم تتكن من مساعدة البولونيين في بلادهم. فتساءل قائلا: «ألا تستطيع فرنسا أن تفعل نفس الشيء مع الموارنة» (61). ويرى أيضا أنه بإمكان الحكومة الفرنسية إستخدام السفن التي تنقل الحجيج من الجزائر الى مكة في نقل الموارنة أبطال الإيان المسيحي بالجزائر (62). وقد أغتم فرصة بناء القرى الفلاحية فكتب بحثا عنوانه: (إقتراح لإقامة الموارنة بالجزائر)، وأرسله الى وزير الحربية يوم 27 سبتهر 1849(63).

وبعد أن عرض بوديكور في هذا الإقتراح مزايا الهجرة اللبنانية من الجوانب الفلاحية والسياسية ، اقترح على الحكومة مساعدة مالية تقدمها للموارنة لمدة سنة ، لكي يستطيعوا الإنطلاق في الأعمال الفلاحية ، ورأى بأن نجاح هذه التجربة الفلاحية سيسشع كل الموارنة على الهجرة الى الجزائر .

إن الفلاحة لا بد أن تتبعها التجارة ، ولذا رأى بوديكور ضرورة تعاطي الموارنة مهنة التجارة الى جانب الفلاحة فيقول : «سيتشر الموازنة في الأسواق العربية وكل القرى القبائلية ومراكز التجمع بالصحراء ، حتى يستطيعوا خلق تأثير حسن في الجزائر ، مكونين بذلك شبكة من المسيحيين العرب ، العاملين من أجل المصالح الفرنسة» (64) .

ويذكر بوديكور لوزير الحربية ، بأنه يكن لرجال الدين الموارنة إنشاء دير يشبه دير الترابيست بمدينة سطاويلي ، ويشكل رجال الدين في رأيه ثلاثة أقسام : القسم الأول منهم يختص

بالفلاحة ، والقسم الثاني بالصناعات ، والقسم الثالث يحمل على عاتقه الشؤون الدينية التبشيرية (65) . وهكذا يكون بوديكور قد سطر مسبقا البرنامج الذي أراد تحقيقه لافيجري مع الآباء البيض فيا بعد (66) . ويوضح بوديكور هذه الفكرة قائلا : «أنه لمشهد جميل ، أن نرى هؤلاء الدينيين ، الأخوة لنا في العقيدة وهم يخلقون ـ على أنقاض الزوايا الإسلامية ـ تأثيرا ثقافيا وسط السكان ، بحيث يفهمون لغتهم ويعملون على التأثير فيهم» (67) .

ولكن إقتراح بوديكور بقي دون رد ، ولم تعط الحكومة رأيها فيه ويمكن أن نرد سبب ذلك الى الأسباب التالية :

1 ـ أن الحكومة الفرنسية ، كانت تخشى إنعكاس دخول هــذا العنصر المسيحي على السكان المسلمين في الجزائر .

2 - أن فرنسا كانت تفضل بقاء الموارنة بالمشرق ، لأنهم عثلون
 مصالح فرنسا هناك .

3 - لم تكن تريد فرنسا أن تورط نفسها في مشكلة مع الباب العالي لأن الموارنة كانوا تحت سيطرة الدولة العثانية .

إن مشكلة الهجرة المارونية الى الجزائر ، لم تحسم . ففي عام 1850 اقترح الأب عزار - الوكيل العام لأسقفية صيدا بلبنان - على وزارة الحربية مشروعا ، يشبه مشروع لويس بوديكور . وقد عرض هذا الأب في المشروع الفوائد التي يجنيها الفرنسيون من المزايا الفلاحية ، التي يتتع بها الموارنة في المجال الإستعاري ، وفي نظره أن تنصيب مائة عائلة من الموارنة في القرى الجزائرية يتطلب خمسة آلاف فرنك ، ويكن الحصول على هذا المبلغ من هذه العائلات التي يجب أن تتوفر

لديها أموال وعتاد فلاحي (68).

وقد وجد إقتراح الأب عزار، قبولا عند الجنرال دوماس الذي كان قد تولى إدارة الشؤون الجزائرية بوزارة الحربية يوم 20 أفريل 1850 ، وأظهر دوماس رغبة كبيرة في إقامة الموارنة بالجزائر، وعبر عن هذه الرغبة في رسالة وجهها الى مجلس الوزراء، شرح فيها مزايا هذه الهجرة في المجال الإستعاري عامة والفلاحي خاصة (69) . وأبدى نشاطا حثيثا فطلب مساعدة وزارة الشؤون الخارجية وتدخلها في هذه المسألة ، حتى لا يواجه الموارنة صعوبة من الباب العالي أثناء خروجهم من لبنان ، وأرسل الوالي العام بالجزائر الجنرال شارون يعرض عليه قدوم الموارنة .

وتلقى الجنرال دوماس جوابا من الوالي العالم ، على لسان الجنرال ما كهون قائد القطاع الوهراني . وقد أبدى ما كهون للجنرال دوماس رغبته في إستقبال الموارنة وأخبره بأنه أختار لهم حوض مكاره القريب من سيدي بلعباس ، وعين الحجر قرب تلسان . ولم يخف أبعاد هذه الهجرة في الميدان الإستعاري التبشيري حينا قال : «أن دين الموارنة سيبقيهم في خدمة مصالحنا» (70) .

ويبدو من هذه المساعي التي قام بها الجنرال دوماس والتأييد الذي تلقاه من بعض المسؤولين ، أن مشروع الأب عزار قد يتحقق ، لكنه وجد نفس مصير كل المشاريع التي سبقته ، ومرد ذلك في نظري يعود الى أن وزير الشؤون الخارجية كلف سفيره بالقسطنطينية بإجراء إتصال مع السلطات العثمانية للحصول على موافقة السلطان العثماني على الهجرة المارونية الى الجزائر . لكن الدولة العثمانية أبدت

رفضها للمساعي الفرنسية (٢٦) . ولم يرد نابوليون الثالث (حامي المسيحيين بالمشرق العربي) أن يدخل في صراع مع الباب العالي خشية ضياع الإمتيازات التي كانت لفرنسا بهذه المنطقة .

في عام 1860 نشبت فتنة ثانية بين الدروز والموارنة تسببت في قتل عدد كبير من المسلمين والمسيحيين ، فعادت مشكلة الموارنة لتظهر منجديد ، ووجدت هذه القضية مرة أخرى من يتزعمها ويعمل لمصالحها بعد تخبط الحكومة فيها (٢٥). فقد نشر السيد فاييسات (73) كتيبا تحت عنوان (لننقذ الموارنة بالجزائر ومن أجل الجزائر)(74). وقد أوضح فيه فوائد الهجرة المارونية الى الجزائر، والدور الذي تلعبه في الجال الإستعاري قائلا: «أن لإقامة الموارنة بالجزائر فوائد سياسية إنسانية إستعارية»(75) وعنى فاييسات أن ينظم الموارنة على شكل جمعيات عمالية فلاحية ، وهذه ولا شك سيكون لها في نظره تأثيرها على السكان وخاصة سكان منطقة القبائل(76). ويفند فاييسات من ناحية أخرى المعارضين لهذه الهجرة ، الذين يرون إستحالة تعايش المسيحيين مع السكان المسلمين بسبب إختلاف الديانة . وإذا كان فاييسات لم يعبر عن رأيه بصراحة في تدعيم التبشير بالهجرة المارونية ، فإنه أشار الى التبشير بطريقة غير مباشرة عندما قال : «أن تكاثر العنصر الأجنبي بـالجزائر ، يضن لنـا لهـدوء ، ويعمل على السلم بالجزائر»<sup>(77)</sup> .

وبالرغم من هذه المساعي الرسمية وغير الرسمية الحثيثة لمساعدة الموارنة على المجيء الى الجزائر ، وبالرغم من التسهيلات العديدة التي قام بها مسؤولون في الحكومة فإن الحملة من أجل المارونيين في الجزائر

قد فشلت كما رأينا لدى كل إقتراح . ويمكن أن ألخص أسباب ذلك فيا يلي :

1 ـ ظهور هذا العنصر بالجزائر ، سيعمل على إثارة العواطف الدينية للسكان ويحملهم على الثورة في وقت ما زال إندلاع الثورات على أشده . وكان تخوف السلطة من هذا الجانب شديدا .

2 ـ فتح باب الهجرة المارونية الى الجزائر ، معناه ضياع المصالح السياسية والإقتصادية الفرنسية في المشرق العربي ، ومعناه أيضا ترك الجال فسيحا بهذه المنطقة لبريطانيا . وقد رأت الحكومة الفرنسية أن ترعى مصالحها بهذا الجزء من العالم ، فسكتت أخيرا على الهجرة المارونية الى الجزائر.

في الوقت الذي كانت السلطة بباريس تحذر من النشاط التبشيري مخافة من إنتفاضة السكان ، كانت من ناحية أخرى تعمل على فتح أبواب الفرق الدينية التبشيرية للقيام بنشاطات فلاحية ، تستهدف إستغلال الأرض والتعايش مع السكان تحت شعار الخدمات الخيرية ونستخلص من هذا:

1 \_ أن ذلك لم يكن سوى وسيلة من الوسائل التبشيرية تخدم المصلحة الفرنسية بالجزائر.

2 ـ مدى التناقض والتذبذب في موقف السلطة الفرنسية من التبشير.

هو امش

<sup>(1)</sup> Paul Lesourd: L'ocuvre Scientifique, Civilisatrice des Missionnaires Catholiques Dans Les Colonies Françaises, Paris, 1913-Page-822

- (2) نقس المصدر .
- (3) لقد لعب المشرون اليسوعيون في كوشنشين بالهند الصينية، حيث حولوا مساحات من الأرض الجرداء الى أراض صالحة للزراعة، فعرسوا فيها البن و الكاوكاو، و شقوا القنوات بإيصال رافدي بهر الميكونغ الى بعضها، و كونوا فتوات أخرى بفضلها أصبحت تستى المساحات المزروعة أرزا. كا أرسل البيسوعيون من مقرهم مبشرين الى الصين، ليتعلموا كيفية زراعة الشالي، و قد عاد هؤلاء الى كوشنشين و حصلوا على أراضي طبقوا فيها ما تعلموه، راجع لوسورد، 91.
  - (4) لوسورد، ص 92.

(5)Victor Demontès: la colonisation militaire sous le général Bugeaud Alger 1917 p 445.

- (6) نفس المصدر.
- (7) تَتَكُون هذه الفرقة من رهبان كاثوليك سموا كذلك نسبة الى دير تراب بفرنسا ، كانوا شديدي الزهد ، حريصين على الإنفطاع عن العالم ليتفرغوا للدراسة و العبادة و العمل في الحقول.
- (8) Gabriel Verges:
- La monographie du domaine de la Trappe de Staouili, Alger 1930, p.1.
- (9) E. Perret, ancien capitaine de zouaves : récits algériens, Paris sans date pp. 237-238.
  - (10) دومونتيس، ص 445.
  - (11) فيرج، الصفحة الأولى.
    - (12) نفس المصدر.
  - (13) نفس المصدر ، ص 3 .
  - (14) رسالة بيجر الى أسقف مدينة فالانس بفرنسا، عن دومونتيس، ص 450.
- (15) Germain Roger: la politique indigène du général Bugeaud Paris 1955, p 43.
  - (15) وافقت الحكومة الفرنسية على تعيينها يوم 11 جويلية 1843.
    - (17) انفيل، ص 20.
- (18) E. Delaunay: histoire du monastère de Stacuili depuis sa fondation, Limoges, sans date, p 56.
- (19)Bersange, l'Abbé François Règis procureur général de la Trappe de Stabuill Paris, 1900 p.227.
  - (20) نفس المصدر .
- (21) أن ما حدث بهذا الدير فد شجع المنظمات الدينية بياريس على أن تقترح على الحكومة بناء ثلاثة أدبرة أخرى بالجزائر ، يقوم فيها رجال الدين بالفلاحة والأعمال العسكرية .
- (22) يكشف لنا برزانج مسعى الأب ريجيس في تمسيح الأمير عبد القادر في اللقاء الذي جمع بينهما بباريس ، وكان هذا بإتفاق مع الماريشال فايان ، وذلك بتخصيص مقابلة للأمير مع البابا بيوس التاسع بروما لكن الأمير أعتذر له عن المقابلة ، ص 229 .
  - (23) برزانج ، ص 218 .
  - (24) نفس المصدر ، ص 250 . .
  - (25) نفس المصدر ، ص 253 .

- (26) Pierre Berthauld: (L'euvre agrécole Des Traffistes) Revue Algeria, Decembre 1934, Page, 43
- (27) إبتداء من سنة 1900 تصبح مزارع الترابيست ملكية للمعمر الفرنسي الكبير بيجو ، وقد بيعت لـه بعد العجز المالي الذي حدث لهذه الفرقة الدينية .
  - (28) بونص ، ص 120
    - (29) نفس المصدر ،
- (30) Piast De mir miskri: Discours Prononcé sur L'istallation Du comité Organisateur De La Conpagnie chrétienne Pour La colonisation et civilisation D'Afrique Marsielle, 1838, Page 3
  - (31) تقع بضواحي مدينة الجزائر ، وهي على بعد مسافة سير ساعتين من الحراش .
- (32) L'ablé Landman: Les Fermes Du petit Atlas Ou Colonisation Du Nord De L'Afrique, Paris, 1841, Page, 5
  - (33) نفس المصدر .
- (34) Pierre Guiral: Marseille et L'Afrique Annales De La Faculté Des Lettres, D'aix-en Provence, Nº15, 1956, Page, 181
  - (35) لندمان ص 12 .
- (36) تتكون الجمعية بالإضافة الى الأسقفين المذكورين من سبعة وعشرين عضوا جلهم من أرباب الأموال والبنوك عدينة مرسيليا .
  - (37) جوليان ، ص 161 .
    - (38) لندمان ، ص 20
- (39) كان على هذه الجمعية المسيحية أن تكون ذات رأسمال قدره 000 2000 ف يقسم على عشرين ألف مشترك بمعدل 10 آلاف فرنك للعضو الواحد ، غير أنها عجزت عن جمع هذا المبلغ الضخم ، كما كتب مراسل صحيفة لاغازيت دو فرانس بالجزائر إذ قال : «أنه لمن الضروري أن تكون تسبيقات غير أنه في الواقع ليس هناك مؤسسة ثريـة حقـاً ، ويصعب أن نجـد رأسمال قيمتـه 10 آلاف فرنـك ، إلا إذا بـذلنـاً جهودا لمدة 10 أو 12 يوما تجمع هذا المبلغ فتجار هذا البلد يعيشون على ثروات محدودة جدا» ، راجع بيير جيرال ، ص 182 .
  - (40) لندمان ، ص 20 .
  - (41) يوجد نص الرسالة في كتاب لندمان المذكور ، ص 35 .
- (42) Yvonne Turin (enfants trovés, Colonisation et utope Dans L'Algérie Coloniale) R.H. Octobre 1970, Page. 336
  - (43) نفس المصدر ، ص 336
- (44) Tb. Cormier: Spécimen Coloniale De D'Algérie Paris 1847. p. 35
  - (45) جوليان ، ص 244 .
- (46) Lamdam: Exposé Sur La Colonisation Paris 1846, P, 11-12
- (47) Lamarque Jules: Les Colnies agrécoles Paris 1850, P, 135
- (48) نفس المصدر ،
- (49) نفس المصدر .

- (50) تورین ، ص 337 .
- (51) الموارنة طائفة مسيحية كاثوليكية مؤسسها القديس مارون ، ثقافتها عربية وإن لم تنفصل عن الكنيسة الكاثوليكية .
- (52) Georges Yver: (Les maronites et L'Algérie R.A, 1920. Page 165
  - (53) أيفير ، ص 167 .
  - (54) نفس المصدر ، ص 170 .
- (55) دليل ذلك أنه وافق سنة 1844 على قبول إقامة بعض الموارنة بثنية الأحد وهو مكان يناسبهم لوجود أشجار الأرزكا جاء في جريدة الأطلس بتاريخ 30 أوت 1849 .
  - (56) رد الجنرال بيجو الى الماريشال سولت يوم أول سبتبر 1845 .
    - (57) ايفير ، ص 171 .
    - (58) نفس المصدر ، ص 175 .

#### (59) Au capitaine Le Baron

Les Kabyles et La Colonisation de I 'Algérie Paris, 1864. P. 64

- (60) أيفير ، ص 175 .
- (61) Louis Baudicour, I a Colonisation de I 'Algérie. Paris 1856. P. 236
  - (62) نفص المصدر ، ص 237 .
  - . (63) نقس المصدر ، ص 238 ـ 247 .
    - (64) بودېکور، ص، 243.
      - - (66) ايفير ، ص 180 .
      - ر) ييو (67) بوديكور، ص 244 .
  - (68) رسالة الأب عزار الى وزارة الحربية بتاريخ 9 سبتبر 1850 .
    - (69) ايفير ، ص 189 .
- (70) ايفير، ص 192، والعجيب في أمر الجنرال ماكمهون أنه الذي أبدى رغبة في استخدام الموارنة لمصالح الإستعار والتبشير ووقف حجر عثرة في النشاط التبشيري للكاردينال لافيجري، كا سنرى في الفصل التالى.
  - (71) نفس المصدر ، ص 194 .
  - (72) لقد أرسل نابوليون إمدادات حربية لمساعدة الموارنة أثناء هذه الفتنة .
    - (73) وهو مؤلف كتاب : تاريخ مدينة قسنطينة .
  - (74) يتكون هذا الكتيب من خمسة وستين صفحة ، طبع بباريس سنة 1870 .
    - (75) ايفير ، ص 502 .
- (76) لقد أختيرت هذه المنطقة لكون سكانها ـ في نظر قابييسات وغيره ـ يبدون رغبة في إعتناق المسيحية .
  - (77) فابييسات ، ص 49 .

# الفصل الرابع

# الكاردينال لافيجري أو ذروة التبشير في الجزائر

#### الظروف العامة لجاعة 1867 ـ 1868

تتاز السنوات الممتدة من 1866 ـ 1868 بنكبات طبيعية ، كانت أقسى ما يكون على السكان الجزائريين ، وخاصة الفلاحين منهم ، وتتشل هذه النكبات في الزلزال الذي اجتاح مدينة البليدة وضواحيها ، والذي تسبب في ضحايا كثيرين ، وفي هجوم الجراد ، والجفاف ، ووباء الكوليرا والتيفوس ، وقد تظافرت هذه النكبات كلها ، فأدت الى ظهور أزمة إقتصادية ، أخذت صورة مجاعة عامة بالجزائر سنة 1867 وأسترت الى أواخر عام 1868 .

هجم الجراد على الجـزائر في أفريـل 1866 ، حيث عمّ السهـل المتيجي وكل المناطق المجاورة ، وامتد الى مدينة المديـة ، وقد أتلف كل المحاصيل الزراعيـة ، بحيث أصبحت حقول القمح والشعير ـ وهي أمل السكان ـ خالية عاما من الغلـة(1) . ولم تكـد تنتهي كارثـة الجراد

حتى عمّ الجزائر جفاف عام ، وقد كان الأروبيون أقل الذين تعرضوا لنتائج هذا القحط ، لأنهم كانوا يملكون أحسن الأراضي وأكثرها ماء ، بخلاف الفلاحين الجزائريين الذين كانت السلطات الفرنسية قد أحتجزت أراضيهم (2) .

وقد تعبت هذا الجفاف أمطار عزيرة جدا ، وثلوج قوية أتلفت المحاصيل الزراعية الضعيفة ، وقتلت المواشي والأغنام ، بحيث أضاعت بعض القبائل أغنامها ، وثلث ثيرانها بسبب الجفاف ، فتشرد المنكوبون من مناطقهم - وخاصة منطقة الجنوب والهضاب العليا - وتوزعوا في البلاد لطلب العمل أو العشب لما تبقى لهم من الأغنام .

وقد اضطرتهم هذه الظروف القاسية الى بيع خيولهم ، وحلي النساء للحصول على الحبوب وبعد أن أستهلكوا كل مخزون مطاميرهم . فالأرض لم تعد قادرة على الإنبات(3) .

إن من أهم النتائج السريعة للجفاف الإرتفاع البارز في سعر الحبوب. وبصفة عامة أرتفع سعر الشعير الذي كان يباع بثن 12،13 الى 17،16 ف للقنطار الواحد في سبتبر 1868 فكانت نسبة الزيادة لا 17،16 ف للقنطار الواحد في سبتبر 1868 فكانت نسبة الزيادة لا 32. أما سعر القمح الدي كان 63،80 ف فقد ارتفع الى 64،46 ف أي بنسة 50٪ في شهر سبتبر 1867، ثم وصل السعر الى 30،86 ف في أكتوبر من نفس السنة ، أي بنسبة 77٪ (4). وللزيادة في التفصيل نقول بأن الشعير الذي كان يباع بـ 20 ف قد ارتفع الى يالجلفة (5). ونلاحظ هذا التدرج في ارتفاع الشعير أنه كلما تقدمنا غو الجنوب زادت الأسعار ، وهو أمر يجعلنا نقول أن أغلب المناطق المتضررة هي الأقاليم الداخلية .

لقد تظافرت هذه العوامل الطبيعية ، فكانت أحد الأسباب الهامة في ظهور بلية كبرى كمنت في الجاعة العامة التي هلك بسببهاالكثيرون كا أوضحنا . ثم حدث وباء الكوليرا الذي زاد الطين بلة . وقد انتشر الجياع في البلاد وكثر ، فأصبحوا يقتاتون من الجذور والأعشاب. وبلغ بهم الأمر أن أصبحوا يتنازعون على المزابل والفضلات بالمدن . ويذكر الأب برزي ، الذي كان قسيسا على مدينة الشبلي بمتيجة : «أن الجياع كانوا يفدون الى المراكز الأروبية بالمدن منهوكي القوى عراة . وقد غابت عنهم الصورة البشرية ، إذ أصبحوا هياكل عظمية»(6). وقد امتلأت الشوارع بالمتسولين ، وتضاعفت الإعتداءات لا من أجل الحصول على القوت ، وإنما من أجل أن يقبض على المعتدي ويزج به في السجن ليضن قوته بصفة مسترة ومنظمة (7) . وبطبيعة الحال كان المعمرون يحرسون ضيعاتهم مستعملين في ذلك بنادقهم الخاصة . ومما زاد الأمر خطورة إنتشار وباء الكوليرا وسط السكان المسلمين أما الأوربيون فقد نجوا منه .

ويذكر الأب برزي قائلا: «أنه ليصعب علينا التعرف على العدد الحقيقي للضحايا»<sup>(8)</sup>. وهو يقدره بحوالي 250 ألف ضحية ، وحسب تقدير الجنرال ألار الذي قدمه الى أعضاء المجلس التشريعي في مارس 1868 أن عدد الضحايا بلغ، عام 7817، 557 88 ضحية و791 88 من بين المسلمين . ويبدو من هذا محاولة إخفاء للحقيقة المرة بالجزائر<sup>(9)</sup> . أما جريدة المرشد الجزائري فتذكر أن العدد بلغ 812 818 ضحية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 1868<sup>(10)</sup> .

أمام هذا الخطر أشعر إسماعيل عربان نابوليون بخطورة الوضع ،

فرأى الأمبراطور أن يكاتب الجنرال ماكهون. ويبدو أن الجنرال لم يطلع الأمبراطور على حقيقة المجاعة ومما قاله نابوليون: «لا تريد فرنسا أن يقال عنها يوما، أنها تركت الخاضعين لحكها يوتون جوعا» (١١). ويبدو أن ماكهون عمل على فتح ورشات عمل في الجهات الخاضعة للنظام المدني، وملاجىء في المناطق ذات الحكم العسكري، وأنه وزع صدقات على الجائعين. غير أن التقارير الشهرية لعام وأنه وزع صدقات على الجائعين. غير أن التقارير الشهرية لعام الكبرى (١٤٠٠).

خصصت الحكومة مبلغا قدره 400 ألف فرنك في جانفي 1868 ، ثم مبلغا قيمته مليونين من الفرنكات في مارس من نفس السنة ، لكن هذه المبالغ لم تكن لتكفي لإيصال الحبوب في وقتها المناسب ، وقد كانت هذه المساعدة إرتجالية وغير منظمة (13) .

لقد فتحت هذه النكبة بابا لأعداء النظام العسكري في الجزائر، إذ كانت هذه الأزمة ونتائجها ، محور مقالاتهم بمختلف الجرائد . لقد اتهم المعارضون النظام العسكري وردوا سبب المصيبة اليه . ومن بين هؤلاء جول ديفال ، الذي قال : «أن المكاتب العربية تجني الآن ما زرعته»(14) .

وقال لانجيوني: أن العرب لم يتألموا كثيرا في الجهات التابعة للنظام المدني» (15). ولا غرابة في أن يكون هذا القول صحيحا، إذا علمنا أن عدد المسلمين بهذه الجهات قليلون جدا أمام السكان الأروبيين.

إذا كان دعاة النظام المدني قد أرجعوا سبب الكارثة الى النظام

العسكري ، وإذا البعض الآخر قد أعادها الى الكوارث الطبيعية ، كهجوم الجراد والجفاف ، فإن الأعيان المسلمين قد ردوا ذلك الى سوء تصرف السلطة الفرنسية مع الجزائريين المذين أخذت أراضيهم غصبا (١٥) . وذكر البعض أن المناطق التي هلك فيها السكان ، هي نفس المناطق التي تأثرت وتضررت بخسائر ثورة 1864 ـ 1865 . أما الكاردينال لافيجري فقد رد السبب الى الإقطاع الاهلي ، ويبدو أن هذا غير صحيح لأن الديون التي ترتبت على الملاك الكبار من الجزائريين إثر إنقاذهم للجياع كانت كبيرة ، بحيث أفرغوا مطاميرهم وخسروا ثرواتهم . ومن بين هؤلاء الباشاغـا المقراني الـذي لعب دورا عمليا في إغاثة المنكوبين . فبدعوة من الجنرال ماكهون تسلف المقراني من السيد مسرين - وكان علك سها في بنك الجزائر - مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف فونك في شكل وصولات الى حساب البنك الجزائري . ولم يلبث الملبغ أن ارتفع مع الأرباح الى نصف مليون. فرنك . واقترض من السيد عبادي اليهودي مائتي ألف فرنك وثلاثمائة ألف فرنك من اليهودي أبو قاية بسطيف ، فارتفعت ديونه بذلك الى مليون فرنك ، خصصها لإنقاذ الجياع المسلمين من الموت وإعانة الفلاحين لحرث أراضيهم (17).

أمام الوضع المتدهور، وأمام عجز الحكومة عن إيقاف الجاعة بإغاثة الجياع، ظهر دور الكاردينال لافيجري الذي لعب دورا بارزا في هذه المسألة. فقد استغل ظروف المأساة، وقام يناصر دعاة النظام المدني، متها النظام العسكري بأنه المتسبب في هذه الجاعة، وكشف عن ظروف الجاعة وضحاياها. ويعود موقف الكاردينال

لافيجري (18) من النظام العسكري وجملاته عليه كا سنرى ، الى أن السلطة العسكرية وقفت ضد النشاط التبشيري الذي أراد أن يقوم به في بلاد القبائل . وقد استطاع لافيجري أن يلعب دورا توجيهيا لفائدة الإستعار والمعمرين في الجزائر ، فنظرته قد اتفقت مع هؤلاء ضد قيام المملكة العربية التي حاول نابوليون إنشاءها في الجزائر ، وأعتقد بأن هذه المملكة ستعمل على إبعاد المسلمين عن الأروبيين ، وهو أمر لا يسمح بعملية التبشير .

كان أول إتصال للكاردينال لافيجري بالعالم الإسلامي ، بنصارى الشرق سنة 1860 حين زار بلاد الشام ، وحمل للمسيحيين هناك إعانة جمعت في أروبا لمساعدة المسيحيين في الحرب الطائفية التي اندلعت بين الدروز والمسيحيين وحينا عاد من الشرق ، مر بالفاتيكان على البابا فحرضه على مساعدة البشير في العالم الإسلامي وهو أمر كان يطمح اليه ويعمل من أجله .

خلف الكاردينال لافيجري الأسقف بافي ، على الأسقفية بالجزائر في أواخر سنة 1866 ، وكان هذا بإقتراح من الجنرال ماكهون على نابوليون الثالث . وبالرغم من المكانة الحسنة التي كان يحظى بها عند نابوليون ، فإن هذا قد أبدى تخوفه منه . ورأى بأن عناده وقلة حذره سيجعلان منه رجل دين متشدد في بلاد إسلامية - الجزائر - حيث يجب أن تعالج فيها المسائل الدينية بمنتهى التعقل (19) ، ولا سيا في ظروف ما زالت المقاومة المسلحة فيها على أشدها .

يعتبر الكاردينال لافيجري أحد الوجوه التاريخية المسيحية التي أثرت بعمق على فلسفة التبشير، وطبعتها بتفكيره وسلوكه وجرأته في

شتى الميادين (20) وهو يمثل خلال سنوات 1868 ـ 1892 قمة التبشير في الجزائر وفي إفريقيا ويعود ذلك الى :

1 - النشاط الفعال الذي أبداه في نشر المسيحية .

2 - مواقف التبشيرية التي استهدفت خدمة المصالح الفرنسية بالجزائر، وإفريقيا بوجه عام.

3 - التأييد الذي حصل عليه من بعض المسؤولين الكبار في الجزائر ، ومن الحكومة بباريس .

لم يخف لافيجري نواياه التبشيرية منذ الوهلة الأولى من التعيين ، ويظهر ذلك في مكاتبته لوزير الشؤون الدينية بعد قرار التعيين ، إذ يقول : « ... إني الوحيد الذي أبديت إهتاما بنشر المسيحية وسط العرب ، وقد كانت ولا زالت لي علاقة طيبة مع مسيحي المشرق العربي ، وهؤلاء يجب إستدعاؤهم الى الجزائر (21) . والتفكير في جلب المسيحيين العرب . كان قد دعا اليها دعاة التبشير من قبل . والهدف منه خدمة التبشير كا رأينا . وقبول لافيجري لنصب أسقفية الجزائر ، كان أولا وقبل كل شيء يرمي الى أبعاد دينية وسياسة في نفس الوقت ، ولتعزيز المكاسب الفرنسية بالجزائر . وأعتبر بلاد الجزائر بوابة إفريقيا في التبشير ، وقد عبرت عن ذلك رسالته الموجهة الى رهبان الجزائر يوم 5 ماي 1867 فقد قال : «سآتيكم إخواني في ساعة مشهورة لتاريخ إفريقيا المسيحية ...

إن التبشير الذي يريده لافيجري هو ذلك الذي يعمل على الإدماج عن طريق التبشير وليس الإدماج الذي يتم عن طريق

القوة وهذه القوة لن تؤدي الى نجاح فرنسا في الجزائر ، حتى ولو بقيت عشرة قرون (23) وقد أحس بالخجل أمام الأمة الفرنسية التي عاشت مدة أربعين سنة أمام شعب مسلم خاضع لها ، دون أن تعمل على تنصيره (24) وتعجب من موقف السلطة من التبشير ، فهي عوض أن تعمل على إدماج الأهالي في المجتمع الأروبي والحضارة المسيحية ، تركتهم يتخبطون في بربريتهم وقرآنهم (25) ، وقد كان القرآن والإسلام - في نظره - أشد عدو للمسيحية ، وأن واجبه يفرض عليه محاربتها عن طريق تنصير المسلمين ، ليفرض الوجود الفرنسي في الجزائر . ويتم هذا التنصير بوسيلتين هذا

1 ـ الأعمال الخيرية التبشيرية .

2 - إنشباء المدارس الفرنسية في كل مكان ، وهده هي الأداة الضرورية لتحقيق سياسة الإدماج (27) .

لقد كانت كارثة 1867 ـ 1868 فرصة مناسبة اغتنها الكاردينال لافيجري ليفتح باب التبشير على مصراعيه ، بحيث استغل وضع الكثيرين من المرضى والجياع ، فأنقذهم من الهلاك باسم الصليب وفرنسا . وهكذا فقد جمع حوله ما يقرب من ألف وثمانمائة طفل(26) بين مشرد ومريض ووزعهم على مختلف المراكز والملاجىء التي أنشأها في بوزريعة وبولوغين وإبن عكنون والأبيار والقبة وبوفاريك ومدينة الجزئر قصد معالجتهم وتنصيرهم .

ولما كان هذا النشاط التبشيري يحتاج الى أموال وتأييد، فقد سافر الكاردينال الفيجري الى باريس ليطلب الصدقات لهولاء

الأطفال، وليلفت نظر أصدقائه بجامعة السربون، ونظر وزارة الشؤون الدينية الى نكبة الجزائر(29). غير أن هذا السفر لم يتلق التشجيع الذي تمناه لافيجري لإعتقاد الكثيرين أنه لا يخدم سياسة نابوليون في المملكة العربية(30). وقبل العودة الى الجزائر - أي في أول جانفي 1868 - وجه لافيجري نداء لكل الصحف الكاثوليكية، يصف فيه المجاعة، ويطلب مساعدة المسيحيين الطيبين، لفائدة الملاجىء، وقد لتبى هؤلاء النداء، بحيث تكونت لجان بالمدن الفرنسية الكبرى لجمع التبرعات(31).

استرت مساعى لافيجري الخيرية بكل جهد وثبات ، ففي 20 فيفري من نفس السنة ، بعث رسالة الى كل رجال الدين بفرنسا ، يطلب منهم قراءة ما جاء في النداء المذكور في مختلف المراكز الدينية والكنائس لتعريف الفرنسيين بالمأساة ، رغبة في الحصول على المساعدات ، وقد تم ذلك بحصول لافيجري على تبرعات مالية مبلغها ثمانية ألف فرنيك لصالح الملاجيء (32) ، وفي 15 مارس من نفس السنة ، راسل أساقفة بلجيكا وإسبانيا وانجلترا يطلب منهم المعونة ، وكان البابابيوس التاسع من الذين لبوا النداء بإرسال مساعدة مالية قدرها 5 آلاف فرنك . وتلقى لافيجري في نفس المدة مبلغ ستين ألف فرنك من كاردينال مدينة رووان بفرنسا لفائدة المستعمرة (33) ومن الامبراطور نابولين وزوجته اعانة شخصية مبلغها ثلاثة عشر االف فرنك وإنضت الى هذه التبرعات الكاثوليكية إعانات بروتستانتية بالجزائر ومبلغها أربعة آلاف فرنك. وأن بالرغم من اختلافها في المذهب والهدف. وقد قال رئيس المذهب البروتستاني بالجزائر: «يمكن للكنيسة المسيحية أن تترك أثرا طيبا في نفوس الأهالي بفضل خدماتها الخيرية» (34) .

لقد وجد نداء لافيجري في الجزائر صدى من بعض العسكريين الذين ناصروا التبشير، فقد بعث له الجنرال ومبفن بثلاثين خيمة وجنودا لنصبها بالملاجيء ، وشكره عن الأعمال التي يقوم بها لصالح الأيتام والمعمرين . ورأى كذلك بأن هذا العمل الخيري يجب أن يجد تأييدا ليس من الشعب فحسب ، وإنما من الدولة أيضا (35) . غير أن لافيجري لم يجد هذا التأييد من الحكومة في البداية ، ولذلك لجأ الى كسب ود المعمرين الذين ساندهم في مصالحهم الإستعارية . وكان يريد مؤازرتهم له . وفعلا فقد توصل الى كسب الكثير منهم الى جانبه ، وحصل على تبرعات مالية ، وقد استدعت هذه التبرعات التنظيم ولهذا الغرض كونت لجنة خاصة تشرف عليها ، وكانت تتألف من سوشي وباتفوا وجيرارد وهم رجال دين ومن لويس بوديكور ومليسون وهما من دعاة التبشير(36) . وكانت هذه التبرعات تنشر أسبوعيا في مجلة (صدى سيدتنا الإفريقية) وهي مجلة أسسها لافيجري وأشرف على تحريرها ، وهي ذات أغراض دينية تبشيرية ، وهدفها إطلاع الرأي العام المسيحي في الجزائر وفرنسا على النشاط التبشيري في الجزائر، وكانت هذه المجلة من الوسائل الإعلامية التي استطاع لافيجري أن يفرض من خلالها وجوده وأن يجلب اليه أنصارا عديدين (37) .

جند الكاردينال لافيجري فرقا دينية مختلفة من الرهبان والراهبات لمعالجة الأطفال المصابين بوباء الكوليرا والتيفوس

والجدري. وقد بلغ التفاني برجال الدين، ان هلك الكثير منهم بسبب إنتشار العدوى حبا في الأعمال الخيرية، وبالرغ من الجهود التي بذولها لإنقاذ حياة الأطفال من الموت، فإن الكثير منهم قد هلك واغتنم لافيجري هذه الحالة فعمد الكثير من الأطفال ساعة الإحتضار(38). وقد أثار هذا العمل خوف الكثير من عائلات الأطفال، فطالبت بإسترجاع أبنائها اليها، وفرّ من تمكن من المراهقين منهم عندما أدركوا هذه الحقيقة، ولم يبق بالملاجىء سوى المراهقين منهم عندما أدركوا هذه الحقيقة، ولم يبق بالملاجىء سوى المراهقين منهم من الهلاك ليجعل منهم رجالا مسيحيين إن أمكن ذلك(39)، وليكونوا نواة التبشير الجماعي، والعائلة المسيحية العربية بالجزائر.

أدرك الكاردينال لافيجري صعوبة التنصير وسط الكبار، فركز جهوده على الأيتام الصغار، ولا سيا وهم في مرحلة يكن له فيها بذر المبادىء المسيحية عن طريق التعليم، وفتح مراكز للصناعة اليدوية لهم. وهذا ما تم بالفعل في الملاجىء، ففي يوم 6 أفريل أعلن لافيجري عن تبنيه للأطفال الأيتام. وتم الإعلان عن طريق نشر رسالة مطولة عضلف الجرائد بالجزائر، لخص فيها ظروف المأساة، وأفصح عن رغبته في تطوير هذه العملية الكبرى ـ عملية التبشير للوصول الى الإدماج السريع بالجزائر، وقرر إبقاء الشبان بإبن عكنون لتكوينهم في ميدان الفلاحة، وتسليم البنات للراهبات لتكوينهن في أعمال الحقل والمنزل. وكانت نية لافيجري في هذا القرار إيجاد نواة خصبة من العرب المسيحيين الذين سيعملون من أجل الإستعار الفرنسي (40). ويعتبر بونارد ـ ناشر كتاب حياة

لافيجري ـ هذا القرار بمثابة بيان للتبشير في إفريقيا (41) لما له من أهمية في هذا الميدان ، ولما سيترتب عليه في المستقبل من نتائج هامة للتبشير في القارة الإفريقية .

كان لافيجري يرى في تمسك السكان بالديانة الإسلامية تعصبا أعمى ولذا أخذ يسيء اليهم فقد قال: «أن الإنعدام الكلي لمعنى الأخلاق هو السبب في شقاء هذا العرق»<sup>(42)</sup>، وحينا أدرك الحواجز التي أقامتها السلطة العسكرية أمام التبشير مخافة عواقبه، خاطبها في هذه الرسالة بقوله: «يجب إنقاذ هذا الشعب، وينبغي الإعراض عن هفوات الماضي، ولا يمكن أن يبقى محصورا في قرآنه ... يجب أن تسمح فرنسا بأن يقدم له الأنجيل، أو أن تطرده الى الصحاري بعيدا عن العالم المتدن (43). ويبدو من قول الكاردينال أنه أراد تطبيق سياسة أمريكا في القضاء على الهنود الحمر، وإبعادهم من مراكز التمدن ، لأنهم رفضوا معطيات الحضارة الجديدة.

لقد كان هذا المنشور محل نقد المعارضين للتبشير، ومرد ذلك هو تخوفهم من عودة سلطة رجال الدين في الجال السياسي، وخشيتهم من نتائج التبشير. فقد ركزوا على نشاط لافيجري «بشبح المسيح» وانتقد أحد المحررين البارزين في جريدة (بريد الجزائر) عمل لافيجري مذكرا إياه بأن أنجيل القديسين بطرس وأوغسطين يدعو الى إعادة الطفل الى ذويه (44)، إذ لا يمكن إبقاء الأطفال بالملاجى، بعيدين عن أوليائهم، ويجب إرجاعهم الى عائلاتهم. أما اميل تويبي المحرر بجريدة (منارة اللوار) فقد رأى أن لا فائدة من تنصير المسلمين وحجز أراضيهم بل الأفضل ـ في نظره ـ إتباع الإندماج بخطى

تدريجية ، وندد تويبي بتعصب لافيجري الذي أراد وبكل وسيلة وضع الصليب فوق الهلال والإنجيل فوق القرآن ، ودفع المسلمين الى إعتناق دين لا يريدونه (45).

إذا كان قرار لافيجري محل إنتقاد البعض ، فإنه من ناحية أخرى ، كان مصدر تخوف المسلمين من التبشير ، فقد خلق إضطرابا كبيرا في أنفسهم (46) وهو أمر دعا الجنرال ماكهون الوالي العام الى التفكير في الرد على رسالة لافيجري بكتابة مقال بجريدة المبشر ، غير أن ذلك لم يتم لسببين هما :

1 - لم يكن لجريدة المبشر رواج كاف وكامل مثل الدي كان للجرائد الأخرى .

2 ـ رأى الجنرال ماكمهون أن لا فائدة من الرد ، حتى يعمل على إسكات القضية وحتى لا يقلق السكان (47) .

## الصراع بين لافيجري وبين الجنرال ماكهون

أدرك ما كهون العواقب التي يترتب عليها قرار الافيجري بتبنيه الأطفال ، ولمذلك وبتحريض من الكولونيل غريزلي وزير الحربية (۴۵) طالب بارجاع اليتامى الى ذويهم ، وهده بغلق الملاجى، في حالة وقف لتطبيق أوامره ، لكن الافيجري صم على إبقاء الأطفال بالملاجىء مدعيا بأنه أصبح أبا لهم ، وأنه يملكهم الأنه أحياهم بعد أن أوشكوا على الموت (۴۹) . وقد أدى هذا الموقف الى طهور مشادة كلامية بينه ربين الجنرال ما كهون ، وقد تدخلت الحكومة بباريس لحل هذا النزاع ، وقد ظل الصراع محور مقالات متعددة بمختلف الجرائد بالجزائر وباريس عام 1868 .

وترجع بوادر الصراع بين الجنرال ماكهون ولافيجري الى أوائل جانفي عام 1868 ، حينا كتب لافيجري مقالا نشرته معظم صحف الجزائر(50) انتقد فيه النظام العسكري ، واتهمه بإخفاء حقائق كثيرة عن الجماعة . فكان هذا الموقف لصالح المعمرين الذين كانوا يطالبون بإلغاء النظام وإستبداله بالنظام المدني. وقد تمكن المجلس التشريعي بباريس عن الاطلاع على مقال لافيجري عن طريق النائب لانجويني ممثل الكولون بالجزائر، واستشهد به ليبرهن للحكومة على سوء النظمام العسركي ، ولا سيما المكاتب العربية . وكان النظمام العسكري في نظر لافيجري ومؤيديه من الكولون بمثابة حجر عثرة أمام التبشير والإستعار . من الواجب إزاحتها حتى تنتشر رسالة التبشير . وادعى المعمرون بأن المكاتب العربية وقفت ضد التبشير(61) لتنزوي في مملكتها العربية ، ولتبعد كل تـأثير أروبي عن المسلمين (52) . واعتقد لافيجري بأن التبشير لا ينجح إلا إذا تم القضاء على النظام العسكري المتبع في الجزائر ، وبعد أن تكتسب الكنيسة حرياتها .

رأى الجنرال ماكهون أن يحتج على الكاردينال بإسم الحكومة أمام حملته الشديدة ضد النظام العسكري ، التي جلبت اليه أنصارا عديدين من المعمرين ، فكتب اليه يذكر له أنه إذا كانت أعماله الخيرية قد تركت في نفوس الفرنسيين إنطباعات حسنة ، فإنها من ناحية أخرى قد وجدت نفورا بين (الأهالي) الذين لم يريدوها على حساب ديانتهم ، لأنها إستغلال لظروفهم القاسية خدمة للتبشير(53) وذكره أيضا بالعواقب التي تنجم عن طرد المسلمين الى الصحاري في وقت تريد فرنسا أن تجلبهم اليها ، وتعمل على تطبيق ما جاءت به

ببادىء نابوليون الثالث عام 1965 ، غير أن الكاردينال لافيجري وضع خطته الجديدة في الإدماج وبيّن للجنرال بأن للتبشير فائدتين هما:

1 ـ أن تنصيره للأطفال ، بل ولكل المسلمين سيعمل على تثبيت الوجود الفرنسي في الجزائر ، لأن التبشير يخلق قوة سياسية جديدة تتمثل في (الأهالي الأروبيين) IndigénesEuropéens الذين سيعملون على إخماد الثورات .

2 ـ أن المسلمين الذين أخذوا عن الأروبيين عيوب كبيرة ، سيتعلمون المبادىء الحسنة من المسيحية عن طريق التنصير (<sup>54)</sup> ففي نظره أن لا أخلاق ولا مبادىء للمسلمين .

فسح هذا الصراع مجالا لمعارضي النظام العسكري من الكولون ، فوقف هؤلاء الى جانب لافيجري يناصرونه في موقفه من الأطفال ومن التبشير ، مكونين وإياه جبهة متحدة لمقاومة هذا النظام ، وقد برهنوا على ذلك حينا وقفوا معارضين تدريس القرآن بالزوايا<sup>(55)</sup> . واتهم الصحفي كليان ديفرنوا ـ المتحدث بإسمهم ـ (الطلبة) بالتعصب والتحريض على الثورة .

ولم يكتف المعمرون بهذا فلاموا الإمبراطور نابوليون الثالث حينا أراد نشر اللغة العربية ، وأبدى إهتاما بالأعياد الدينية الإسلامية (56) ، وشجعوا الكاردينال لافيجري على الإحتفاظ بالأطفال اليتامى مؤكدين على «أن الإندماج الذي لا يصلح مع كبار السن المتعصبين ، سوف ينجح مع الأطفال الصغار (57) . وكان تمسك السكان بالديانة الإسلامية أمرا دعا الصحفي طومسون بجريدة الأخبار الى وصف

المبادىء القرآنية بالبربرية فكتب يقول: «أن الجميع ليتفقون على أن مبادىء الديانة المسيحية ـ بكل ما يوجد فيها من عيوب ـ هي أحسن من مبادىء القرآن البربرية اللاأخلاقية»(58).

أحس الكاردينال لافيجري بالقوة ، بفضل إلتفاف المعمرين حوله ، فزاد موقف عصلها وأمام هذا قرر الجنرال ما كهون مكاتبة وزير الحربية الماريشال نييل يوم 23 أفريل ليضع حدا للصراع ، فذكر للوزير الخطوط العريضة التي جاءت في رسالة الكاردينال يوم 6 أفريل ، ووصف لــه تخــوف السكان المسلمين في الجــزائر والعــالم الإسلامي (59). ولكي يطمئن السكان اقترح ماكمهون على الوزير نشر تصريح رسمي عن طريق الصحافة يدحض فيها أفكار لافيجري التبشيرية (60) . غير أن الماريشال نييل «الذي كان أول مسؤول عسكري يناصر الفيجري ويرد عنه هجوم المكاتب العربية»(61) ، لم يعمل باقتراح الجنرال ، لأن موقف المؤيد للتبشير منعه من ذلك . ويبدو أن الكاردينال استسخف قول ماكهون من تخوف السكان وثورتهم ضد التبشير فكتب الى الأمبراطور يقول: «لم يعد للعرب قوة ولا إمكانيات للقيام بالثورة»(٥٤) ، وأدعى بأن الإدارة العسكرية تتهرب من مسؤولية الجاعة والأمراض ، ولذلك استندت الى تخوف السكان منه<sup>(63)</sup> .

وإذا رجعنا الى موقف الامبراطور نابوليون الثالث من التبشير وجدنا بأنه أبدى تمسكه بمبدأ حرية العقيدة الدينية ، ولعله كان لا يزال في هذا الوقت متأثرا بمشروع مبادىء المملكة العربية التي أراد إنشاءها بالجزائر بتوجيه من إساعيل عربان ويظهر لنا هذا الموقف

جليا من رد الماريشال نييل على رسالة الجنرال ماكهون السابقة باسمه ، ومما جاء في هذا الرد : «أن تمسك الامبراطور بمبدأ التسامح الديني ، لم يطرأ عليه أي تغيير وللأهالي أن يبقوا معتنقين لديانتهم الإسلامية» (١٠٥) . وتحت تأثير ماكهون بعث نابوليون خطابا شديد اللهجة الى الكاردينال لافيجري يذكره فيه بأن المسؤولية الملقاة عليه ، هي تهذيب أخلاق المائتي ألف معمر الموجودين بالجزائر ، ويأمره بترك شأن العرب للحاكم العام الذي يتولى تأديبهم وتنظيهم (٥٥) .

لقد رأى لافيجري بأن مسؤوليته تتعدى هذا النطاق ، بحيث ينبغى أن يحصل على الحرية التي كلنيلكها بالمشرق العربي في كل من القاهرة وبيروت ودمشق والقسطنطينية ، حيث استطاع أن يقوم بخدماته التبشيرية بدون صعوبة . وتساءل كيف لا يسمح له بالقيام بالواجب الديني نحو العرب بحجة حرية العقيدة الدينية (66). وإذا كان موقف الامبراطور موقفا غير مشجع للتبشير ، فإن هنالك من شجعه من كبار مسؤولي الـدولـة ففي الجزائر أعلن الجنرال ومفين عن تأييده للكاردينال للمرة الثانية حينها شجعه قائلا: «يجب عليكم أن تبذلوا كل مجهوداتكم للحفاظ على الملاجيء، وتحسينها وتركها مفتوحة لكل اليتامي وهذه وسيلة عملية تمكن العرب من اعتناق ديننا» (67) . وفي باريس تلقى لافيجري مساندة وزير الشؤون الدينية السيد باروش الذي وقف الى جانبه ، مخالفا موقف الامبراطور ، وهذا رغم التقرير الذي وجهه اليه الجنرال ماكهون حول أعال لافيجري التبشيرية وأخطارها بالجزائر(68). ويتضح تشجيع وزير الشؤون الدينية للتبشير، حينا أيد لافيجري في الحفاظ على اليتامى، وفضل بقاءهم بالملاجىء، على أن يعودوا الى قبائلهم ليصبحوا مسلمين (69) وعودة هؤلاء الى ذويهم - في نظر الوزير - تعني الرجوع الى التعصب الديني الذي يعمل على إبقاء الثورة وإيقادها من حين لآخر. ونفس هذا الموقف أبداه وزير الدولة السيد رووي حينا ناصر التبشير في الجزائر (70). ويستنتج من هذا أن الكاردينال لم يكن وحده في هذه المعمعة، بل كان الى جانبه جمهور من المعمرين بالجزائر ومن مسؤولين كبار بباريس.

ومن حقنا أن نبحث عن البواعث السياسية التي استند اليها كل من الجنرال ومبفن والوزيرين رويي وباروش في تأييدهم للكاردينال لافيجري . والحقيقة أن لهؤلاء الرجال إتجاها سياسيا واحدا ، يبرز في مناصبتهم العداء لتطور الامبراطورية الليبيرالية ، وقد ساندوا التبشير ليعربوا عن رضاهم للقوة المحافظة التي كانت تمثلها الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية آنذاك ، وأبدوا تفهمهم لوجهة النظر السياسية للجانب الحيني بدلا من الجانب الليبيرالي لحملة الكاردينال لافيجري (٢٦) . فالوزير رووي وأصدقاؤه الذين لم يكونوا يهتون ياقرار حلف الحكومة مع رجال الدين ، حسبا كان معروفا خلال السنوات الأولى من الامبراطورية استطاعوا أن يجدوا فائدة في إرضاء الرأي الكاثوليكي في مجال يكاد يكون مجهولا ، وحيث لم يكونوا يجدون معارضة إلا من الجانب العسكري (٢٥) .

ولكي يدافع الكاردينال لافيجري عن أعماله التبشيرية أمام الأمبراطور سافر يوم 9 ماي 1868 الىباريس ، وأثناء وجوده بهذه

المدينة ، قامت معظم صحف الجزائر الموالية للإستعار بنشر مقالات تأييدا له ، واستطاعت هذه الحملة الصحفية أن تعجز الجنرال ماكهون وتسكت الصحافة الرسمية بباريس<sup>(73)</sup> ، وقد شجعته كذلك رسائل المعمرين من الجزائر وقد جاء في إحداها : «لقد قمتم بالدفاع عن الإستعار في الجزائر ضد المكاتب العربية ... إن القضية التي تدافعون عنها ، هي الحق والعدل والتقدم»<sup>(74)</sup> . وفي رسالة أخرى : «إننا نعته عليكم في الدفاع عن أمانينا أمام الامبراطور»<sup>(75)</sup> . ويبدو أن هذه التشجيعات قد بعثت فيه الفخفخة ، وجعلته يتأكد من إنتصاره على أعدائه»<sup>(76)</sup> .

قكن الكاردينال من مقابلة الامبراطور الذي استقبله ببرودة (٢٦) وبعد إلحاح شديد (٤٦) ، وأثناء المقابلة ذكره بالصعوبات التي يخلقها بالجزائر ، غير أن لافيجري نفى عن نفسه ذلك ، وأدعى أنه لا يعمل إلا بتوجيه الخطاب الامبراطوري بالجزائر عام 1860 وتطبيق مبادئه . ومن أبرز ما كان في هذا الخطاب ، نشر التعليم وسط العرب ، مع احترام ديانتهم وتحسين معيشتهم (٢٥) . ويبدو أن لافيجري قد اتخذ من توجيهات نابوليون ذريعة ليبعد عنه إتهامات الجنرال ماكمهون ، وليبرهن للامبراطور من هذا الرد أيضا التناقض والتضارب في أقوال الكاردينال ، فن المعروف أن الأهداف التي يرمي اليها هي تنصير المسلمين ، وقد أعلن عنها مرات عديدة من خلال تصريحاته ومقالاته المتعددة ، فن المستحيل أن يقوم بالنشاط الخيري بإسم الديانة المسيحية وسط السكان ، دون التعرض أو المس بالديانة الإسلامية .

ولكي يضع الامبراطور حدا للصراع القائم بين ماكمهون ولافيجري اقترح على هذا الأخير تعيينه على أسقفية مدينة ليون بفرنسا ، لكن الكاردينال رفض ذلك قائلا: «أن قبولي لهذا المنصب الجديد يعنى الهروب من معركة بدأت القيام بها ، وهذا يعتبر مسا لشرفي»(80) . ثم صم على العودة الى منصب في الجزائر ، مها كانت الظروف وأمام صعود الكاردينال ، وإلتفاف المعمرين حوله بالجزائر ، وأمام حملة ً الصحافة الحرة والكاثوليكية التي أيدت قضية التبشير ، وتأييد خمسين أسقفا بالمدن الفرنسية الكبرى لذلك (81) تراجع الامبراطور عن موقفه الأول ، فوعد الكاردينال بالساح بمارسة الأعمال الخيرية وسط المسلمين بالجزائر ، سيكون هذا (بمثابة نشر الحضارة المسجية في البلاد)(82) ، وحتى يطمئن بال الكاردينال نشر الماريشال نييل وزير الحربية تصريحا مطولا بالجريدة الرسمية يوم 28 ماي 1868 ، ومما جاء فيه هذه العبارات المؤيدة للتبشير في الجزائر: «تيقنوا سيدي الكاردينال ، بأن الحكومة لم تفكر أبدا في حصر حقوقكم كأسقف ، بل هي تترك لكم الحرية لتوسيع وتحسين ملاجئكم ، حيث تريدون تقديم الإعانات المسيحية للأرامل والعجزة والأطفال المشردين»(83) .

يعتبر هذا التصريح مكسبا كبيرا للكاردينال لافيجري، وتدعيا رسميا جديدا للتبشير في الجزائر. فلأول مرة تتخذ السلطة الرسمية بباريس موقفا مؤيدا للتبشير بإسم الأعمال الخيرية المسيحية، وهذا ما لم يحدث في عهد الأسقفيين السابقين كا رأينا، ويمكن أن نعتبر هذا التصريح أيضا نصرا كبيرا أحرزته الصحافة الكاثوليكية (84) التي وقفت طيلة الصراع الى جانب لافيجري، ومن أبرز من نشط هذه

الصحافة ، لويس فويو بمقالاته المتعددة ذات النزعة الصليبية في جريدة (العالم المسيحي) . وقد أعتبر فويو إنتصار الكارديال لافيجري قوة للكنيسة بالجزائر<sup>(85)</sup> ، وكذلك الدوق دومنتلمار<sup>(80)</sup> الذي لم يخف إعجابه بالكاردينال حينا قال : «أن لافيجري محل إعجاب المسيحيين في كل البلاد الأروبية»<sup>(87)</sup> .

وتدعيا للتبشير وصفت جريدة لورور (الفجر) هذا الفوز بأنه فجر جديد على الجزائر(88) . أما جريدة (الديبا) المعروفة بمقالاتها التبشيرية فقالت : «استطاعت أن تكفكف دموعها الغزيرة بعد أن أسالتها مدة طويلة من أجل الفيجري (89). وقد الاحظ أدمون روناد في كتابه (الفيجري) أن كل عداء ديني سياسي كان ينتهي داعًا لصلحة الدين وأعطى لذلك مثالا حين قال : «أن الصراع بين الدين والسياسة زمن الثورة وبعدها ، انتهى بالاتفاقية البابوية مع الامبراطور نابوليون الأول»(90). فالانتصار الذي أحرزه لافيجري أمر لا مفر منه ، لأنه يؤمن بحمية إنتصار التبشير في الجزائر. وأبدى البابا بيوس التاسع إرتياحه من تصريح الماريشال نييل ، وأعتبر الذي حصل عليه الفيجري ، لم يكن لفائدة الدين فحسب ، وإنما لمصلحة فرنسا ، لأنه عمل كبير من أجل جلب القلوب الينا(91) . وقد كافأه البابا بيوس بتعيينه مندوبا للإرساليات التبشيرية في الصحراء يوم 2 أوت 1868 . ويفهم من هذا مـدى الحريـة الكبيرة التي حصل عليهـا الافيجري في ميدان التبشير. وسيكون هذا التعيين إنطلاقة كبرى للأعمال الخيرية المسيحية في الصحراء وإفريقيا .

لقد أعطت هذه التصريحات والقرارات قوة جديدة للكاردينال ،

فبدأ في إستغلالها بمراسلة الأسقف سوبيان مدير مدارس الشرق وبنان وبنان يصور له فيها صبره الطويل وإنتصاره الكبير وقد نشرت هذه الرسالة في جريدة الأخبار (92) لإطلاع الرأي العام المسيحي في الجزائر على هذا النصر . فأحس الجنرال ما كمهون ذلك إهانة وإستفزازا له ، لذلك كاتب الماريشال نييل يطلب منه توضيحات أدق لموقف الحكومة من أعمال الكاردينال ، لكنه لم يتلق جوابا لرسالته (93) . وإن دل هذا على شيء ، فإنما يدل على تواطىء السلطة الرسمية بباريس مع الكاردينال وسكوتها على إستمرار النشاط التبشيري في الجزائر .

عاد الكاردينال لافيجري الى الجزائر يوم 7 سبتمبر 1868 ، بعد أن حصل على حرية التبشير من الامبراطور نابوليون ، وضان الخفاظ على الملاجىء ، وبمقتضى ذلك تصرف في يتاماه كا يشاء ، فقد أرسل بعضهم الى بعض المراكز الدينية بمدينة مرسيليا ليحصلوا على مهن ، والبعض الآخر الى المدرسة الاكليركية بسان لوران بأقليم البريني بفرنسا . مدرسة القبة والحراش لتكوين اطارات دينية تخدم التبشير في المستقبل (94) . ومن تبقى من هؤلاء الأيتام وعددهم حوالي التبشير في المستقبل (94) . ومن تبقى من هؤلاء الأيتام وعددهم حوالي وحتى لا تضيع جهوده التنصيرية سدى ، وسط الحيط الذي يعيشون فيه ، قرر لافيجري عزلم عنه ، وذلك بإنشاء قرى عربية مسيحية تكون ـ في نظره ـ بمثابة النواة الأولى للأسرة العربية المسيحية .

ولإتمام هذا العمل اشترى لافيجري في نوفمبر 1868 أراضي واسعة (95) بالعطاف بسهل الشلف وأسس بها قريتين فلاحيتين هما:

قرية القديس سبريان والقديس مونيك . وقد قال : «ستتكون في كل قرية عائلات مسيحية عن طريق التزويج بين اليتامى واليتيات ، ونعطي لكل أسرة بقطعة أرض تستفيد منها هي وأبناؤها»(90) . وعكن لنا أن نقول أن نية لافيجري بهذا العمل ترمي الى أمرين خطيرين هما :

1 ـ إستعمال (الأهالي) في نشر الأفكار المسيحية في النواحي البعيدة .

2 ـ البرهنـة على أن الإنـدمـاج يمكن أن ينجـح بعمليـة التنصير (97) ؟

وقد تمنى الجنرال ما كهون من حجز الإعتادات التي كانت تتضمن ميزانية الشؤون الدينية بالجزائر، لكن لافيجري تمكن من أن يحصل على إعتادات مالية من وزارة الشؤون الدينية، بالرغم من معارضة ما كهون، ووزارة الشؤون المالية، وأن يتلقى إعانات خاصة إضافية لرجال الدين الذين يشرفون على الأطفال اليتامى، فكان مبلغ هذه الإعتادات المالية لسنة و1869 5000 في وندرك من خلال هذه الإعانة المالية التي استرت مدة طويلة (89) مدى التفاهم الذي كان بين الكاردينال لافيجري، وبين السلطة الرسمية بباريس، وقامت الجمعية المدنية للملاجىء بتقديم إعانات لكل أسرة جديدة (99)، اشتملت على أثاث للبيت لتكين كل أسرة من القيام بأعمالها الفلاحية. ويستنتج من هذا أيضا الترابط بين إستغلال الأرض والتبشير، وهذا ما اعتمد عليه كثيرا الكاردينال لافيجري في القريتين الفلاحيتين.

إن النفوذ الذي حصل عليه لافيجري بعد قرار وزير الحربية ،

سمح له بأن يوسع النشاط التبشيري الحيري ، ولكي يتمكن من ذلك ، لا بد له من مبشرين كثيرين يحققون هذا الهدف ، لذلك أنشأ في فيفري عام 1869 فرقة دينية جديدة هي فرقة الآباء البيض (100) ، دون أن يجد معارضة رسمية لذلك (101) . وهذه الفرقة الجديدة هي التي ستأخذ على عاتقها مهمة التبشير في الجزائر أولا ، ثم تونس والمغرب ثانيا ، وفي إفريقيا أخيرا .

ويبدو أن فكرة تنصير إفريقيا تعود الى الأيام الأولى من مجيء لافيجري الى الجزائر. ألم يعلن عنها حينا خاطب رجال الدين قائلا: «يجب أن نجعل من الأض الجزائرية ، مهدا للأمة الفرنسية المسيحية ، وينبغي أن ننشر حولنا الأوضاء الحقيقية للحضارة المستدة من الأنجيل ، وأن نحملها الى الصحراء ، والى العالم الإفريقي الذي يعيش حاية بربرية ، ونعمل على ربط وسط إفريقيا بشمالها (100). ويريد لافيجري بهذا القول بسط النفوذ الفرنسي في إفريقيا قبل أن تشرع فرنسا في ذلك عسكريا وسياسيا ، ولن يتم ذلك إلا بواسطة تحبيب فرنسا بإسم السيد المسيح . ويتضح من ذلك الثقة الوثيقة بين التبشير والإستعار ، وما نجحت فرنسا في الدخول الى أجزاء إفريقيا إلا بفضل الآباء البيض الذين مهدوا لها طرق الإحتلال .

## تأسيس فرقة الآباء البيض

كان أول من تطوع في هذه الفرقة الجديدة ثلاثة من رجال الدين بالمدرسة الاكليركية بالقبة وقد نصحهم بذلك الأب جيرارد من

فرقة اليسوعيين . وحتى تتكن هذه الفرقة من القيام بعملها ، وجه لافيجري يوم 10 ماي 1869 نداء الى كل المدارس الاكليركية بفرنسا يخثها على الإنضام الى هذه الفرقة ، والوقوف أمام تقدم الإسلام الخيف منذ بداية هذا القرن ـ التاسع عشر ـ فالدين المحدمي الذي أبدى ضعفه بضعف سلاطين بني عثان في أروبا ، أصبح يزحف على المتلكات الفرنسية بإفريقيا ، ولذا وجبت مقاومته (103) .

لم ينس لافيجري مقام المرأة في الأسرة ، فوجه إهتامه الى التأثير عليها ، فالمرأة ـ في نظره ـ مدار الحياة الإجتاعية والوصول اليها وصول الى الأسرة كلها ، ولهذا أنشأ في نفس السنة سبتبر 1869 فرقة الأخوات البيض التي حملها مسؤولية التبشير في الوسط النسائي ، عن طريق التطبيب والتعليم والخدمات الخيرية . ويجدر بنا أن نذكر بأن لافيجري سلم مسؤولية القريتين المسيحيتين العربيتين لكل من الآباء والأخوات البيض .

أختلفت فرقة الآباء البيض عن الفرق التي كانت موجودة أنذاك في الجزائر في أشياء كثيرة ، ذلك أن لافيجري أدرك أن اللباس الديني المسيحي لرجال الدين قد يخلق هوة بينهم وبين السكان ، لذلك أشار على أعضاء الفرقة الجديدة أن يتقربوا من (الأهالي) بإتخاذ عاداتهم وطرق معيشتهم في لبالهم وطرق معيشتهم في لبالهماي ولغتهم (104) لكي يكون إحتكاكهم بالأهالي شديدا ، ومفيدا ، وصور لهم عظم المسؤولية قائلا : «أن رجال الدين قاموا بإصلاح الأراضي في فرنسا وتعميرها ، وتخضير وتنصير سكانها بعد ان اكتسحت هجومات البربار الأراضي الأروبية ، وهذا ما يجب علمه في أفريقيا ، بعد زحف الإسلام عليها» (100) .

لقد وضع لافيجري قواعد ثلاث لهذه الفرقة أصبحت تعتد عليها فيا بعد وهي كا يلي :

1 - أن هدف هذه الفرقة من التسلح بالصبر لأن العمل شاق وطويل ، والعمل بالحذر لأنه ضروري لبلوغ أي هدف ، وإستعال العمل الخيري ، لأنه الوسيلة الأساسية في التبشير .

2 ـ أن يكون شعار هذه الفرقة ، الحبة والتكتل ، لأن في ذلك قوة تعمل على الوصول الى الأهداف التبشيرية (107) .

لهذه الأسس انطلفت فرقة الآباء والأخوات البيض ، في العمل التبشيري ، و يمكن أن نعتبر تأسيسها ، انطلاقة كبيرة في الميدان التبشيري ، وذروة هامة بلغها التبشير في الجزائر ، بل وفي إفريقيا . فبفضل هذه الفرقة تمكن لافيجري من أن يركز نفوذه وذلك بتأسيس عدة مراكز تبشيرية في كل أنحاء البلاد ، كان أهمها تلك المراكز التي أسسها في منطقة القبائل الكبرى والصحراء .

عرفت الحركة التبشيرية انطلاقة كبرى بعد قدوم لافيجري الى الجزائر في أواخر 1866. وقد ارتكز لافيجري أساسا على دعوى تنصير المسلمين لإقرار السلطة الفرنسية في الجزائر، مستغلا في ذلك مأساة عام 1868، ليجعل منها المنطلق الأول. غير أن تخوف القوة العسكرية من عواقب التبشير وقفت ضده، مما أدرى الى صراع بينه وبين الجنرال ماكمهون، انتهى بإنتصار الكاردينال، وكان هذا بعد تأييد الماريشال نييل وزير الحربية لمشروع الأعمال الخيرية التبشيرية. ويمكن أن نعتبر هذا الموقف من وزير الحربية تدعيا رسميا جديدا للتبشير في الجزائر، وهو تدعيم جعل الكاردينال

# لافيجري يسعى لتأسيس المراكز التي من أهمها تلك التي أسسها في بلاد القبائل.

#### هوامش

- (1) Burget L'abbé: Histoire des désastres de l'Algérie 1866-1867. Alger 1869. P.
  - (2) جوليان ، ص 439
- (3) Charles Robert Ageron La Politique Coloniale du Maghreb Paris 1972. P.74
- (4) André Nouschi: Enquête sur le niveau de vie des Population Constantinoise, Paris 1954 P. 553
  - (5) أجروني ، ص 75
    - (6) برزی ، ص ، 76
  - (7) جوليان ، ص 439
  - (8) برزي ، ص 65 .
- (9) أخفى العسكريون حقيقة الوضع حتى لا تعظم هذه المشكلة (عنـد السلطـة ببــاريس) وحتى لا يستغلها دعاة النظام المدنى لكسب مطامحهم بضرب النظام العسكري القائم .
  - (10) أجرون ، ص 74 .
  - . 73 نفس المصدر ، ص73
  - (12) أ، و، ب، ف 80 1680 .
    - (13) جوليان ، ص 400 .
    - (14) أُجرون ، ص 74 .
      - (15) أجرون ، ص 74 .
- (16) لقد قامت لجنة لوهون التي جاءت الى الجزائر لتدرس المجاعة ، واستجوبت بعض الجزائريين مثل حسن بن بريهمات رئيس المجلس الفقهي عن ولاية الجزائر ، والمكي بن باديس عن ولاية قسنطينة ، وأحمد ولد القاضي عن ولاية وهران ، وكل هؤلاء أرجعوا السبب في أزمة المجاعة الى ملوك المعمرين تجاه الجزائريين ونظام الضرائب المطبقة على السكان الجزائريين ونظام الملكية غير العادل .
  - (17) يحيى بوعزيز (دور عائلتي المقراني والحداد في ثورة 1871 ، الجزائر 1975 ، ص 82 ـ 83 .
- (18) لافيجري شارل مارسيال ألمان (1825 ـ 1892) ولد في مدينة بايون بجنوب فرنسا ، تولى منصب رئاسة أسقفية الجزائر ، وأسس فرقة الآباء البيض التي حملت على عاتقها مهمة التبشير في شال افريقيا ووسطها .
  - (19) جوليان ، ص 440 .
- (20) عبد الجليـل التميمي : «دور المبشرين في نشر المسيحيــة بتـونس 1830 ـ 1881) المجلــة التاريخية المغربية ، جانفي 1975 ، ص 14 .
- (21) Xavier Demanclos: Lavigerie et Le Saint Siége; Page Paris 1965, P. 325

- (22) الحبيب الجنحاني : «حركة التبشير والسياسة الإستعمارية الفرنسية في المغرب العربي في القرن التاسع عشر ، مجلة الأصالة ، سبتهر ، أكتوبر 1973 ، ص 29 .
  - (23) غریسنمیر ، ج 1 ، ص 107 .
    - (24) نفس المدر ،
- (25) Le Cardinal Lavigerie. Fondateur de La Société des Pères Blancs) Revue des Missions d'Afrique des Pères Blancs; N° 329, P. 324
- (26) Félix Klein: Le Cardinal Lavigerie, Tour, 1897, P, 29
  - (27) غرسنيير ، ج 2 ، ص 18 .
- (28) أهتمت أسقفية وهران بهذه المشكلة ، فجمعت مائة وخمسين طفلا ، وأسقفية مدينة قسنطينة ثلاثمائة وواحد وعشرين مشردا لنفس الهدف .
- (29) J. Tiquet: une Experience de petite colonisation en Algérie, Les colons Arabes Chrétiens Du Cardinal Lavigerie, Alger, 1936. P. 23
  - (30) تيكي ، نفس المصدر ، ص 23 .
    - (31) نفس المصدر ،
- (32) Marcel Emérit: La Conversion des Musulmans d'Algérie, R.H. Janvier 1960, P, 150
  - (33) جريدة الأخبار ليوم 10 جويلية 1868 .
  - (34) جريدة بريد الجزائر تاريخ 13 ماي 1868 .
    - (35) غرينسيير ، ج1 ، ص 441 .

(36) L'abbé Baunard:

Vie Du Cardinal, Lavigerie. Paris 1894, Tome 1, P. 208

- (37) توقفت هذه المجلة بعد أربع سنوات من الظهور أي من سنة 1867 ـ 1871 .
  - (38) تم دفن هؤلاء الأطفال بمقبرة اليسوعيين بابن عكنون .
    - (39) تيكي ، ص 33
    - (40) أ، و، ب، ف 80 1746.
      - (41) بونارد ، ج 1 ، ص 224 .
        - (42) أ، و، ب، ف 1746.
          - (43) نفس المصدر .
    - (44) جريدة الأخبار تاريخ 4 جوان 1868 .
      - (45) نفس المدر .
      - (46) أ، و، ب، ف 80 1736 .
        - (47) نفس المصدر .
        - (48) بونص ، ص 37
        - (49) نفس المصدر ، ص 300 .
      - (50) أ . و ، ب ، ف 80 1746 .
    - (51) اميريت «تنصير مسلمي الجزائر» ، ص 80 .

- (52) بونارد ، ج 1 ، ص 80 .
- (53) أ، و، ب، ف 80 1746.
- (54) رد الكاردينال لافيجري على ماكمهون بتاريخ 23 أفريل 1868 عن أ ، و ، ب ، ف 80 1746 . .
  - (55) جريدة الأخبار بتاريخ 17 ماي 1868 .

#### (56) Jules Duval:

Réflexion sur La politique de l'Empereur en Algérie Paris, 1866, P. 38

- (57) جرِيدة المرشد الجزائري بتاريخ أول ماي 1868 .
  - (58) الأخبار بتاريخ 26 ماي 1868 .
    - (59) أ، و، ب، ف 80 1746.
      - (60) نفس المصدر .
- (61) لقد وجد الماريشال نييل فرصة الإنتقام من الجنرال ماكهون ، وسبب ذلك يعود الى سنة 1855 حينا أسند الأمبراطور نابوليون الثالث رئاسة جيش حرب القرم لنييل ، لكن الأمبراطور عدل عنه بعد تدخل ماكهون لفائدة الماريشال بليسيي ، وهذا ما جعل نييل يحقد على ماكهون بوقوف الى جانب الكاردينال لافيجري .
  - (62) اميريت ، ص 75 .
    - (63) نفس المصدر .
  - (64) أ، و، ب، ف 80 1746.
    - (65) بونارد ، ج 1 ، ص 252 .
  - (66) غريسنميير ، ج 1 ، ص 169 .
    - (67) بونارد ، ج 1 ، ص 253 .
- (68) رسالة الجنرال ماكمهـون الى وزير الشؤون الـدينيـة بتــاريـخ 18 مــاي 1868 من أ ، و ، ب ، ف 80 1746 .

(69) Géorges. Goyau: (Documents inédits sur le Conflit-Mac-Mahon Lavigerie) Revues d'histoire des Missions) Septembre, 1925, P, 45

- (70) دومنكلو ، ص 368 .
- (71) دومنكلو ، ص 368 .
  - (72) نفس المصدر .
- (73) جوليان ، ص 440 .
- (74) جريدة الأخبار تاريخ 31 ماي 1868 .
  - (75) بونارد ، ج 1 ، ص 259 .
- (76) أميريت «تنصير مسلمي الجزائر» ، ص 76 .
  - (77) بونارد ، ج 1 ، ص 258 .
- (78) يذكر بونادر في الجزء الأول من كتابه (حياة لافيجري) صفحة 255 أن نابوليون سافر الى مدينة بيارتز بالجنوب الفرنسي حتى لا يتكن لافيجري من مقابلته فلحق به الكاردينال وتمت المقابلة معه في هذه المدينة والحقيقة أن هذا غير صحيح للأسباب التالية :
  - 1 ـ لم تعلن الصحافة عن هذا السفر في شهر ماي ولا في شهر جوان .

- 2 ـ تؤكد كل جرائد باريس أن المقابلة عت بقصر تولوري بباريس .
- 3 ـ نشرت جريدة الأخبار بتاريخ 212 أوت 1868 أن الأمبراطور قابل لافيجري مرة واحدة بعد ووله الى باريس ببضعة أيام .
  - (79) نفس المصدر ، ص 258 .
  - . 259 نفس المصدر ، ص 259
    - (81) أميريت ، ص 77 .
  - . 258 بونارد ، ج 1 ، ص 258
  - (83) أ ، و ، ب ، ف 80 1746 ، ونشر هذا التصريح بمختلف الجرائد بالجزائر .
- (84) نذكر على سبيل المثال أشهر هذه الجرائد ، جريدة الديبا جريدة العالم الكاثوليكي مجلة لوكورسبندان جريدة لاغازيت دو ميدي جريدة لورور .
- (85) Géorges Goyau: un Grand Missionnaire, Le Cardinal, Lavigerie Paris 1925, P, 97
- (د8) هو الكونت دومنتامار عاش من 1810 الى 1870 ، كان رجلا سياسيا كبيرا ومحررا بجريدة المستقبل مع الأب لاموني ، اشتهر بدفاعه الشديد عن المسيحية الليبيرالية في فرنسا والعالم المسيحي . (87) غرايو ، ص 97 .
  - (89) جريدة الأخبار بتاريخ 10 جوان 1868 .
- (90) Edmont Renard: Lavigerie, Paris 1226, P. 244
- (19) La Societe Des Missionnaires D'Afriqie Des Péres Blancs) Paris, 1924. P, 31 . 1868 ألأخبار بتاريخ 4 جوان 92)
  - (93) اميريت (تنصير مسلمي الجزائر) ، ص 79
- (94) بلغ عدد من ترهبن من هؤلاء اليتامي تسعة عشر راهبا سنة 1877 ، قرر الفيجري إرسالهم الى السودان لتنصيره .
- (95) تبلغ مساحة هذه الاراضي 1331 هكتارا ، كانت ملكا للشيخ بن يحيى آغا قبائل العطاف ، وأخيه الحاج خوجة ، احتجزت بعد أن أرهقا بالديون ، ووضعت أراضيها لتباع بالمزاد العلني من الحكمة المدنية بمدينة البليدة . هذه الاراضي على بعد 170 كلم غرب مدينة الجزائر ، و50 كلم غرب مليانة و30 كلم شرقي مدينة الأصنام .
  - (90) جمعية الأباء البيض المبشرين بإفريقيا ، ص 28 .
- (96) Xavier, yacono, La Colonisation Des Plaomes Du Chelif Alger, 1955. P, 141 (98) كانت الميزانية الخاصة بالأطفال عام 1870 ، 300 ، 1870 ف ، وفي سنة 1871 ، 300 ، 1870 ف ، وفي سنة 1874 ، 300 ، وفي سنة 1874 ، 300 ، 90 ف .
  - (99) بلغ عدد الأسرات الجديدة سنة 1874 ستون أسرة .
- (100) أطلق على هذه الفرقة لأول مرة جمعية مبشري القديس جيرونيو . ويعتبر هذا القديس شهيدا في نظر المسيحيين فهو مسيحي عربي أسره العثانيون في وهران في القرن السادس عشر ، وأعدموه عام 1569 لإعتناقه المسيحية ، اكتشفت بقاياه عام 1853 باب الوادي ، وأخذت الى الكاتدرائية بأمر من الأسقف بافي .
- (101) Paul Lesourd: Les Péres Blancs Du Cardinal Lavigerie Paris 1925, P. 64
- (102) Charles Lavigerie: Mandement De Prise De Possession; Alger, 5 mai 1867, P.

- (103) بونارد ، ج 1 ، ص 393 .
- (104) يتكون لباس الآباء البيض من جبة طويلة مصنوعة من الصوف أو القطن ، يوضع فوقها برنوس أبيض اللون ومن شاشية حمراء توضع على الرأس ، وتحاط الرقبة بمسبحة وردية بها صليب أبيض أو أسود وكثيرا ما كان الأب يترك لحيته طويلة ، وهذه الطريقة في اللباس جعلت أعضاء هذه الفرقة يحتكون بالسكان إحتكاكا شديدا ويتعرفون على طريق حياتهم .
- (105) كان على الأب المبشر أن يتلقى تكوينا دينيا بمركز الحراش ، لمدة سنة كاملة يسمح له بتعلم اللغة العربية مع اللهجات المحلية التي تسهل لهم التبشير ، وبأخد دروسا في الطب التطبيقي ليستفيد منه في أعمالهم الحيرية .
  - (ن10) بونارد ، ج 1 ،ص 288 .
  - (107) غریسنمییر ، ج 1 ، ص 310 .

### الفصل الخامس

## التبشير في منطقة القبائل

## أسطورة: «القبائل المسيحية»:

إن من خصائص الإستعار، فرق تسد، وقد اشتهرت بهذه السياسة الدولة الرومانية في العصور القديمة، وسلك نهجها الإستعار في مختلف العصور، ولا سيا في القرن التاسع عشر عصر الإستعار الحديث. وكانت هذه السياسة إحدى الخطط التي اعتمدت عليها فرنسا في الجزائر، لتوطيد دعاممها طيلة الإحتلال، وذلك بمحاولتها خلق النزعات الأقليمية، وتشجيع الروح القبلية.

ولكي تطبق فرنسا هذه السياسة في الجزائر ، اعتمدت على الكتابات التاريخية والسياسية والإجتاعية لبلاد الجزائر ومناطقها العديدة ، وهي الكتابات التي كتبها بعض العسكريين وغيرهم بدافع السيطرة والإحتلال ، وخدمة الأغراض السياسية والدينية للوجود الفرنسي بالجزائر . ولعل أبرز هذه الدراسات تلك التي تناولت تاريخ إفريقيا في العصور القديمة ، وأشادت بالعصر الروماني

المسيحي، وصورت الفتوحات الإسلامية على أنها فرضت على البربر الإسلام بالإكراه والسيف، وقطعت صلة البلاد مع الحضارة الغربية والكنيسة، وقد حاولت هذه الدارسات ربط ماضي شال إفريقيا المسيحي بالحضارة الغربية التي عادت بالوجود الفرنسي بالجزائر، وكان القصد منها هو إظهار إمتداد المدنية اللاتينية بالمغرب العربي، مؤكدة بأن هذه البلاد قد طبعت منذ العهد الروماني بالطابع المسيحي.

ومن الدراسات الأخرى تلك التي تناولت السكان أتنوغرافيا(1). ها أن استقر المعمر في الجزائر، حتى بدأت الادارة الفرنسية تحاول بجميع الوسائل أن تتعرف على فئات (الأهالي)، وأن تعلم ما هي المقاييس والحاجيات الموجودة لديهم. وكان الغرض من ذلك مجابهة رد فعلهم أولا، وتطبيق سياسة فرق تسد ثانيا. وهكذا شهدت الجزائر عشرات من ضباط الشؤون الأهلية، والرحالين والمبشرين الختصوا في دراسة عادات وتقاليد وأغاط المعيشة عند السكان بمختلف مناطقهم، وسعى هؤلاء الى تقسيم السكان الى بربر أو السكان القدامى، وعرب وهم الذين وصفتهم كتابات أولئك السكان القدامى، وعرب وهم الذين وصفتهم كتابات أولئك الباحثين) بأنهم دخلاء غزاة. وعلى ضوء ذلك ظهرت دراسات الشقاق بين السكان.

ومن أهم الدراسات التي قام بها عدد كبير من العسكريين ، تلك التي اهتمت بحياة سكان بلاد القبائل إجتاعيا وتاريخيا ودينيا . وقد حاولوا من خلالها سلخ هؤلاء السكان عن باقي المجتمع الجزائري ، بل

المجتمع العربي الإسلامي بصفة عامة . ويجدر بنا أن نذكر بأنها وبحسب إتجاهاتها ، كانت تستهدف خلق النعرات بإظهارها كيان بلاد القبائل كيانا منفصلا عن باقي السكان ، حتى تخلق طائفة تتمكن السلطة الفرنسية من تسخيرها لأغراضها السياسية في الجزائر عن طريق إدماجها في المجتمع الفرنسي . ونستنتج من خلال الدراسات المتعددة ، أنه كان للسلطة الفرنسية سياسة خاصة حاولت أن تنتهجها في بلاد القبائل(2) طيلة عهد الإحتلال .

وللوصول الى ذلك ، أطلقت صفات خاصة على سكان هذه المنطقة ، كالتسامح الديني وحب العمل ، والتفتح الفكري ، وهي صفات تقربهم من الفرنسيين - في نظرهم - وتجعلهم يتفوقون على باقي السكان - العرب - الذين وصفوا بالتأخر والكسل ولتعصب الديني . ونحن إذ نعتمد على هذه الدراسات لمختلف العسكريين وغيرهم - نحاول أن نبين بأنها كانت قاعدة أساسية ، ارتكز عليها المبشرون فيا بعد ، وأنطلقوا منها للتنصير في هذا الأقليم . وقد تضافرت هذه الجهود كلها بإلتقاء جهود المبشرين ودعاة الكيان القبائلي لمحاولة خلق مجتمع مسيحي جديد يخدم المصالح الفرنسية في الجزائر .

نستطيع أن نقسم إهتامات العسكريين وغيرهم ببلاد القبائل الى مرحلتين : المرحلة الأولى وتبدأ ما قبل عام 1858 ، وهي السنة التي تم احتلالها رسميا بقيادة الجنرال راندون الى سنة 1860 ، والمرحلة الثانية وتبدأ من سنة 1860 الى 1870 و يمكن تصنيف هولاء كا يلى :

- 1 ـ العسكريون .
- 2 ـ رجال الدين .
  - 3 ـ السياسيون .

وقد كان الجنرال دوماس ، أحد العسكريين الذين أهتموا بعادات وتقاليد سكان بلاد القبائل (أن ، إذ ذكر أنهم كانوا لا يزالون يحتفظون بقوانين قدمية لا تتفق مع تعاليم القرآن الكريم ، ورأى بأنهم يميلون الى أفكار الفرنسيين قائلا : «كلما حفرنا هذا الجذع القديم ، وجدنا تحت القشرة الإسلامية الأصول المسيحية ، وجذا نصل الى أن سكان القبائل جرمانيو الأصل ، عرفوا المسيحية قديما ، وقد قبلوا القرآن ولكنهم لم يعملوا به (4) .

2 - كان الأب دوقا من رجال الدين الذين عكفوا على دراسة هذه المنطقة من الجزائر. فقد اعتقد بأن الديانة المسيحية ستعمل على فرنسة القبائل، وذلك عن طريق التعليم الديني، ولكي يحقق مطمح الداعين الى تنصير القبائل، استشهد ببعض الآثار التي يقول عنها أنها بقايا مسيحية (5) منها الوشام ذو الشكل الصليبي الذي يوجد على جبهات النساء وأيديهن وعلى مداخل البيوت. ومن الآثار أيضا وجود قرية قرب جمع الصهريج تسمى (أمصلوب) أي المسيح يعتقد دوقا أن سكانها لا يزالون يحتفظون بالديانة المسيحية (6).

يبدو أن هذه الإستشهادات لا أساس لها في نظري ، فالوشام تستعمله نساء مختلف القرى الجزائرية للزينة دون قصد أو غرض ديني ، وما هي إلا شكل من الأشكال الهندسية التي تزين بها زرابي سجادات أغلب أنحاء الجزائر . فهذه الأقوال وضعت لخدمة أهداف

تبشيرية خاصة بهذه المنطقة بعد الإحتلال<sup>(7)</sup>. ومن جهة أخرى فإن الوشام غير خاص بالجزائر، فهو موجود بالمشرق أيضا، ثم إذا كان رمزا دينيا عند الأب دوقا، فلماذا لم يستعمله المسيحيون الأروبيون أنفسهم ؟

3 ـ ومن السياسيين الذين نادوا بتنصير القبائل الدكتور وارنيي (8) الذي شك في إسلامهم فقال: «... وربا هم مسلمون، ولكنهم يحملون وشاما على شكل صليب فوق الجبهة وعلى الوجنتين ... وبربر جرجرة يبدون إستعدادا حسنا للرجوع الى المسيحية (9). وقد أبدى حاسا في تنصير القبائل، ولكي نبرهن على ذلك، نذكر أن هنالك مراسلة جرت بينه وبين الأسقف بافي في 21 أوت 1865 يقول فيها وارنيي: «سكيون من المهم أن تستصوب تقديراتي حول البربر وذلك بتنصيرهم. فعندما نرى الأعلاج (10) يحاربون عملنا يستحسن أن يبين لفرنسا المسيحية بأن مستقبل الجزائر ليس للعرب ولا للإسلام (11).

وبما أن الأسقف بافي كان من الداعين لتنصير القبائل ، إرتاح لموقف وارنيي . ويتضح ذلك من خلال رده له بتاريخ 26 أوت من نفس السنة قائلا : «لتتركنا الحكومة أحرارا في أعمالنا ، ولتظهر للمنصرين إرتياحا في النفس والقلب» (12) . ويذكر بافي أنه إن حصل على الحرية ، سيعمل على تنصير القبائل ليضيف شعلة قوية للمستعمرة (13) . وقد جرت هذه المراسلة بينها في سرية تامة حتى لا تقلق بال العسكريين ، ذلك لأن وارنيي ألح عليه أن يحتفظ بالصت على هذه المكاتبة (14) . وإن دل على شيء ، فإغا يدل على تواطؤ رجال الدين وبعض المسؤولين الحكوميين على خدمة التبشير في

## النشاط التبشيري لليسوعيين (الأب كروزا)

إذا كانت مرحلة الإهتام ببلاد القبائل فيا بين سنوات ما قبل 1858 ـ 1860 مرحلة تمهيد للتبشير ـ وهذا عن طريق محاولة اثبات المسيحية قديما بالمنطقة ـ فإن مرجلة ما بين سنوات 1860 ـ 1870 مرحلة عملية أصبح فيها التبشير حقيقة ملموسة . فبإلحاح منه (أي بافي) تم إرسال الأب اليسوعي كروزا الى بلاد القبائل سنة 1863 ، ككاهن بكنيسة صغيرة بحصن نابوليون بقصد تنصير سكانها، ولعل الأسقف بافي كان يريد أن يجعل من وهم القبائل المسيحية حقيقة ملموسة . إن الأب اليسوعي كان أول رجل دين يقوم بنشاط خيري تبشيري ببلاد القبائل. وقد بدأ نشاطه هذا بمدينة معسكر وأجرى إتصالات مع شيوخ الزوايا ، عاقدا معهم جلسات دينية قصد إيصال الأنجيل اليهم . وقد كان يجيد اللغة العربية ، وبعد أن حل ببلاد القبائل تعلم اللهجة القبائلية ، وتعرف على عادات السكان لكى يسهل عليه التغلغل في وسطهم .

لقد كان هذا الأب يعتقد أن سكان القبائل الذين كانوا مسيحيين قديما سيكونون أقل تعصبا من (العرب) بإستعدادهم لإعتناق المسيحية من جديد ، فأخذ يجلب اليه السكان بتوزيع الملابس والسكر والقهوة (15) ويقدم لهم الإرشادات الدينية ، وأضاف الى هذه الأعمال الخيرية فتح مدرسة كانت بمثابة ملجأ للأيتام جمع فيه حوالي عشرين طفلا . ويبدو من رواية الأب دوقا أن كروزا حصل على إعجاب السكان بإقبالهم على صدقاته ، ولا سيا أعماله الطبية التي كانت

منتشرة بمختلف القرى ، إبتداء من بني يني الى آيت جناد حتى أن أحدهم فكر في التعميد قبل أن يقر بذنوبه ، فقيل له بالإنتظار لأن الوقت لم يحن بعد<sup>(16)</sup> .

ومما شجع الأب كروزا على العمل هو الحفل الذي أقامه الماريشال بليسي بمناسبة وضع الصليب على مركزه ، فقد أطلقت فيه واحد وعشرون طلقة مدفعية وقد كانت هذه العملية مصدر تخوف البعض من إزعاج ومس العواطف الدينية للسكان ، لكن الماريشال لم يبال بذلك قائلا : «أن القبائل صفقوا معن في هذا الحفل» (17) .

بعد أن مهد الأب كروزا للأهداف التبشيرية بالأعمال الخيرية أخذ يحدث السكان عن الديانة المسيحية ، ويبدو أن هؤلاء أرادوا استغلاله ، فقد كانوا يستعون اليه بإهتام ، وقد ركز جهوده على قرية بني فراح ، لإعتقاده أنه نجح في جلب سكانها . وقد جاء اليها ذات يوم ليلقي دروسه الدينية ، فأراد سكانها أن يجعلوا حدا لذلك ، فوضعوا أوساخا على المقعد الحجري الذي كان يجلس عليه دائما وغطوا ذلك بأوراق أشجار ، فجلس الأب ولما نهض وجد ثيابه ملطخة بالأوساخ ، الأمر الذي أثار ضحك وسخرية الحاضرين . ويفهم من تأثير الكولونيل مارتان(١٩١) لهذه الحادثة العطف الذي كان يكنه للأب كروزا ، بحيث قرر عقاب (الجرمين) لكن الأب عارضه ، ظانا بأن هذا العمل كان من بعض المغامرين(١٩) .

ويظهر أن هذه الحادثة لم تفشل الأب كروزا ، فقد آل على نفس مواصلة العمل التبشيري ، معتقدا بأن المعارضة لم تكن سوى من مجموعة من السكان ، ولكي يرد أمين قرية بني فراح الحاج لونيس

نايت على عمر على إدعاءات كروزا ، جمع سكان القرية بمحضر الكولونيل مارتان ، وكان أعيان هذه القرية ، وخاطب السكان قائلا : «هل ترغبون إعتناق الديانة المسيحية ؟ وهل تسمحون لهذا الأب البقاء بينكم ؟ فسكت الحاضرون ، وبكت عيونهم كثيرا ، حتى أن أحدا منهم لم يستطع الإجابة وبعدئذ أجابوا بكلمة واحدة قاطعة ، أنا لن نترك أبدا ، وأن أجبرتنا السلطة على ذلك ، فإننا نطلب منها أن ترشدنا الى طريق لمغادرة البلاد ، وإذا لم نجد لذلك سبيلا ، فضلنا الموت بدلا من إعتناق المسيحية . أما بشأن أن يقيم بيننا راهب فالله يحفظنا من قبول ذلك ، اللهم إلا إذا أجبرتنا الحكومة عليه ، وفي هذه الحالة لن نقيم نحن معه أبدا»(20) . وأمام هذا الموقف اضطر الأب كروزا الى الإنسحاب الى قريـة بني يني البعيـدة ، ليستأنف العمل بها . وهكذا قرر إنشاء مركز ديني فيها للقيام بالأعمال الطبية دون إستشارة السلطة العسكرية ، الأمر الذي جعل الضابط الأعلى لهذه القرية يستدعي شيخها ، وقد علم بواسطة هذا الشيخ ، أن إجتماعا ضم كل سكان القرية ، وفيه أعلن هؤلاء عن رفضهم لأعمال كروزا ، وقد حذر شيخ هذه القرية الضابط من العواقب وقال : «أن البلاد لن تعرف هدوءا إذا جاءها رجال الدين<sub>»</sub>(21)

ويبدو كا أوضحنا أن موقف السكان من التبشير، قد أزعج بعض العسكريين، وكان يكفي أن تشتم إحدى الراهبات فيجر ذلك السلطة العسكرية للقيام برد الفعل، ومن الممكن أن تنهض بلاد القبائل للدفاع عن الديانة الإسلامية فتجر معها كل المناطق الأخرى

للقيام بالثورة (22) . إن نشاط كروزا كان مصدر قلق نائب الوالي العام البارون دوريو ـ أثناء وجود ماكهون بباريس ـ مما جعله يكاتب الجنرال هانوتو ضابط المكتب العربي بذراع الميزان ، ليطلب منه تذكير أمناء القرى بأن الحكومة الفرنسية بعيدة عن كل السماعي التبشيرية التي يقوم بها الأب كروزا(23) .

لقد كان هانوتو من أشد معارضي التبشير في بلاد القبائل للأخطار التي تترتب عليه (24) . فالفشل الذي مني بـ كروزا ، بـ الرغم من المدة الطويلة التي قضاها في النشاط التبشيري ، قد جعل هذا الكولونيل يسخر من أعماله غير الهادفة ، وفي نظره أن كروزا بالغ في تصرفاته وأساء فهم مهمته ، وذلك بالتبشير العلني وسط مجموعة من النساء كان يترددن على مركزه للمعالجة ، الأمر الذي جعل ستة منهن يغادرنه في اليوم ، لوما عدن الى قراهن أخبرن سكانها بأن الأب كروزا أراد تنصيرهن (25) . وقد صرح هانوتو أكثر من مرة أن التبشير سيجد حاجزا لا يمكن إجتيازه ، وهو يتمثل في التضامن الذي يربط الفرد بالعائلة ، وبالخروبة وبالقرية(٤٥٠) . ففي نظره أن التنظيم العائلي والإجتاعي لهؤلاء السكان لن يسمح لهم بالتنصير. وقد حاول أن يقنع كروزا بعدم جدوى هذا النشاط ، لكن الأب صم على العمل ، لم يكن يخشى في أن يموت شهيدا في سبيل نشر رسالته ، فما كان من أمر الكولونيل إلا أن قال له: «أن ذلك مكن ، ولكن عليكم أبتي بالبحث عن مكان آخر بعيدا عن مقاطعتي»(<sup>27)</sup>.

أمام هذا الموقف المتصلب أسرع هانوتو بمكاتبة الجنرال ومبفن قائد القطاع العسكري لمدينة الجزائر في 10 ديسمبر 1868<sup>(28)</sup>، مذكرا

إياه بأنه «سيكون للدعاية الدينية نتيجة واحدة ، هي تزويد كل من أراد أن يستأنف الحرب ، بمحرك يدفعه الى القيام بها»(29) . وكاتب أيضا وفي نفس المدة الجنرال ماكمهون يذكر له بأن كروزا يسير نحو هدف وهمي(30). ويد وأن كلامن ماكمهون وسانوو كانا يخشيان عواقب الدعاية الدينية وسط السكان ، وهذا في وقت كانت الحكومة فيه تسعى الى جذب السكان عن طريق تعليم أطفالهم بالمدارس(31) .

أعلن الكولونيل هانوتو بأنه لم يسجل أي تنصير بالرغ من الجهود التي بذلها كروزا مدة خمس سنوات ، والسبب في هذا الفشل وفي نظري و يعود الى معارضة السكان الشديدة للتبشير . أما في نظر الكاردينال لافيجري فيرجع الى النقص في روح التضحية للأب كروزا أولا ، وللموقف المعارض للتبشير من المكاتب العربية ثانيا . ويبدو أن هذا الفشل كان أحد العوامل التي جعلت الكاردينال يبحث عن الوسائل الناجعة للتبشير ، ودفعته للإهتام الشديد في تنصير هذه المنطقة .

كانت بلاد القبائل أهم المناطق التي ركز عليها لافيجري جهوده التبشيرية وكانت قد غذته في ذلك كتابات العسكريين السابقة . وكان إختياره لها يعود لسببين هامين هما :

1 ـ كثافة سكانها وتجمعهم في منطقة واحدة .

2 ـ عزلة هذه المنطقة (جرجرة) وبعدها عن المدن الأروبية .

فأعتقد أنه من الممكن تنصيرها ، لأن لسكانها في نظره جذورا مسيحية لم تجد من يعيدها الى أصلها ، وفي نظره أيضا أن هؤلاء السكان عرفوا بفتور إسلامهم ، وإيمانهم الضعيف للمادىء والتعاليم الإسلامية وادعى «بأنهم ما كانوا ليعرفوا القرآن أبدا لو لم تقم فرنسا بتعليه إياهم (32)، وعلى حد تعبير الجنرال ماكهون (لو حصل ذلك، لكان من قبيل تجاهل الحقيقة وتناسي هذه المدارس القرآنية الموجودة في عدد من قرى القبائل، والزوايا الكبيرة الكائنة بها (33).

كلف الكاردينال لافيجري الأب كروزا بمواصلة جولاته الخيرية التبشيرية بالرغم من العواقب التي حذره منها الكولونيل هانوتو(34) والإنذار الذي وجهه له الجنرال ما كهون والذي جاء فيه: «أن النشاط التبشيري سيعمل على إيجاد ثلمة في الجدار القائم بين الكنيسة والسكان المسلمين»(35) . وقد أدت معارضة ماكهون لهذا النشاط الي قيام لافيجري بحملة ضد النظام العسكري، ومكاتبه العسكرية . ففي الإحتفال الذي خصص لتدشين إستعمال الحراث البخاري يوم 13 ديسمبر 1867 بالحراش ، تناول الكاردينال الكلمة أمام كبار المسؤولين بالجزائر ، وأعلن عن رغبته قائلا : «أطلب من فرنسا - ولأجل الجزائر ـ حريات أوسع ، لأنها ضرورية في هذا البلد الجديد ، وأريد بذلك الحريات المدنية والدينية والفلاحية والتجارية ، وأعتقد أننا في حاجة أكيدة اليها(36) ؟. وبهذا الخطاب غير المتوقع ، فتح لافيجري حملته العامة التي انتقد فيها النظام السياسي للمستعمرة ، وطالب بفتح باب التبشير الذي طالما عارضه حكام باريس.

ولكي يسكت معارضيه قرر لافيجري السفر في الشهر المذكور الى باريس ليتقابل مع الامبراطور نابوليون الثالث ، وليستأذنه في فتح أربعة أو خمسة مراكز ببلاد القبائل ، الهدف منها القيام بأعمال خيرية بين السكان ، يستحمل بنفسه دفع مصاريفها من حسابه

الخاص، وتمنع الدعاية الدينية المباشرة ولن تفتح هذه المراكز إلا حيث تطلبها السلطة المحلية (37). ويبدو أن الامبراطور قد أبدى تحفظه من هذا المطلب، ولذلك طلب منه أن يناقش ذلك مع الوالي العام ماكهون ولكن موقف هذا من التبشير معروف، فقد بيّن له بأن أنجع وسيلة لجلب السكان، هي فتح المدارس العامة لأطفالهم، وهذا أفضل بكثير من ضرب ديانتهم (38). ولهذا الغرض أصدر تعلياته الى كل الضباط يأمرهم بإنشاء مدارس لإستقبال المسلمين على السواء.

غير أن المجلس البلدي لمدينة الجزائر الذي نال عطف لافيجري أساء فهم هذا المنشور، وظن بأنه يستهدف إلغاء المراكز التعليمية التي يشرف عليها رجال الدين، وقد أدى هذا الى وقف هذا المجلس الى أن يكتب لافيجري منشورا سريا الى رجال الدين بالجزائر يشن فيه حملة قوية ضد الجنرال ماكهون، والمكاتب العربية ويعلن فيه رغبة القبائل في استقبال المبشرين (39). وكان في الوقت الذي ساءت علاقتها لتسك لافيجري بضحايا المجاعة، وهكذا نشر في جريدة الأخبار بتاريخ 31 ماي 1868، رسالة مفادها أن جماعة حصن نابوليون (عين الجمام) كاتبته وهي ترغب في قدوم المبشرين اليها (40). وهذا الأمر قد أدهش الكولونيل هانوتو عند إطلاعه على هذا الخبر، وتعجب من لافيجري الذي لم يقرأ حسابا للعواقب الوخية التي وتعجب من لافيجري الذي لم يقرأ حسابا للعواقب الوخية التي تترتب على ذلك (41).

وحتى يبرهن هانوتو للكاردينال عدم جدوى الدعاية الدينية ، سمح للأب ستيف ـ الذي خلف كروزا ـ والأب جانين ، والأب

دوفالكون بزيارة قرية تاله نتزارت ببني بودراع ، وكانت لأمينها علاقة حسنة بكروزا ، ويبدو أنه وعده بقبوله فتح بعض المراكز الخيرية (42). ولهذا تشجع هؤلاء الآباء على معرفة آراء السكان حول النشاط الخيري مبيّنين لهم الفوائد التي يحصلون عليها عند مراكز المبشرين من أعمال طبية وغيرها . وقد توقع المبشرون الثلاثة الحصول على رضي السكان ، لكنهم فوجئوا بالرفض القاطع . وأمام هذا الموقف قام الأب جانين يعاتب أمين القرية ، ويذكره بوعوده للأب كروزا ، فكان رده أنه لم يأخذ بعين الإعتبار ولا الجدية مقترحات كروزا ، وليست له قدرة على إجبار قريته في قبول المبشرين (43). وإذا كان أمين هذه قد أدرك عواقب الأمور فأن أمين قرية بني منقلاث كان عكس ذلك . ففي يـوم 12 جـوان 1868 ، أبدى حوالي عشرة ألاف من سكان هذه القرية قلقهم وسخطهم له ، وبلغ بهم الأمر الى أن هموا بقذف هذا الأمين بالحجارة لمكاتبته اليسوعيين قصد إستقبالهم (44).

ونذكر أن إبن على الشريف باشاغا شلاطة قد أبدى قلقه من هذه الحاولات التنصيرية ، ويظهر ذلك عندما صرح للجنرال ماكهون بأنه لن يكون مسيحيا ، ولا يعرف إذا كان أبناؤه وأبناء أبنائه سيكونون في يوم من الأيام مسيحيين (45) .

وبالرغم من هذه المعارضة الشديدة التي أبداها السكان ، وكل العواقب التي صورها العسكريون لكل محاولة تبشيرية ، فإن لافيجري بقي متاديا في أعماله . فقد حاولت رئيسة فرقة أخوات العقيدة المسيحية بميشلي (عين الحمام) أخذ الطفلة عيشوشة من أمها

- وهذا بالرغم من معارضة أهلها - والإتيان بها الى ملجأ مدينة الجزائر . ورغم أن الحادثة لم تكن هامة في حد ذاتها ، فإنها قد أثارت قلق السكان ، وجعلتهم يشعرون أنهم ليسوا أحرارا في ممارسة ديانتهم (46) . والشيء الذي يمكن أن يستخلص من هذه الحاولات التبشيرية في بلاد القبائل هو فشلها للأسباب الآتية :

1 ـ موقف السكان المعارض لكل محاولة تبشيرية ، لتسكهم بالدين الإسلامي .

2 ـ الصراع الذي حدث بين لافيجري وبين الجنرال ماكهون (47) ، وكان له إنعكاسه على النشاط التبشيري ببلاد القبائل لإنشغال لافيجري به .

3 ـ تركيز جهود المبشرين على إنقاذ الأطفال اليتامى ، وإهتامهم بإنشاء القرى العربية المسيحية بسهل الشلف .

4 ـ معارضة الكولونيل هانوتو لكل محاولة تبشيرية ، مخافة إنتفاضة السكان .

5 ـ قيام الحرب الفرنسية الألمانية سنة 1871<sup>(48)</sup> وإنشغال الفرنسيين بأحداثها .

# ثورة الطريقة الرحمانية والتبشير:

من المعروف أن هنالك حوادث وقعت بعد هذه الحرب (الفرنسية الألمانية) من بينها حركة منهاضة للدين تسربت فيا بعد الى الجزائر. ومن أهم مظاهرها قيام المجلس البلدي بمدينة الجزائر(49) الذي أعلن عن غلق المدارس الدينية إبتداء من أول جانفي 1871،

لأنه لم يعد في حاجة اليها(50). وأخطر عمل قام به هو قراره بإيقاف الإعانات المالية الخصصة لجميع الديانات بالجزائر، وكان المعارض الوحيد فيا يبدو هو السيد أحمد بوقندورة (51). الذي كان عضوا بالمجلس، فقد ذكر الحاضرون بأنه لم تكن للديانة الإسلامية إعانة من البلدية، فمصاريفها كانت عن طريق مداخيل الأوقاف التي حجزتها الدولة (52). وإذا كانت نوايا المجلس حسنة في قراره الأول لنفي الراهبات بحجة التبشير الديني وسوء عواقبه على السكان (53)، فإنها بالنسبة للسيد بوقندورة سيئة، لأنه أعتبر القرار الثاني أمرا يهدد أعن شيء للسكان ألا وهو الدين، لكن لم تكن لملاحظاته هذه أذن صاغية (53).

لقد رأى المسلمون تساهل وسكوت بعض العسكريين ، والسلطة بباريس على تصرفات المبشرين في التنصير ، وإستخلصوا من تصرف المجلس البلدي ، وهو يبين مقاومة عنيفة لرجال الدين المسيحي ، الخطر الذي يهدد ديانتهم أيضا . و يمكن أن نذكر بأن هذا كان أحد الأسباب الرئيسية لثورة المقراني في بلاد القبائل ، وعلى حد تعبير لامي فإن موقف المجلس البلدي من الدين المسيحي هو الذي مس الديانة الإسلامية (55) . و يبدو أن هذا كان أحد العوامل التي دفعت السكان الى الإلتفاف حول الطريقة الرحمانية ليعبروا مرة أخرى عن رفضهم لهذه التصرفات التبشيرية من المجلس ، وإبداء تخوفهم من التشير بصفة عامة .

أن ثورة 1871 التي انطلقت من منطقة هي أبعد ما تكون عن الكوارث الطبيعية لعام 1868 لدليل على أن رد فعل سكانها ، لم

يكن بسبب إقتصادي ، وإنما كان أساسا للتصرفات التبشيرية التي هددت ديانتهم . ورغ أن رسائل المقراني وبومزراق ، وقادة الأخوان التي عثر عليها لا تشير الى قضية التنصير في حد ذاتها بصراحة ، فإن الذي يظهر من ضمن الوسائل التي استعملوها لإستنفار الناس وتحفيزهم على الثورة ، وحمل السلاح هو آثار سياسة التنصير (د5) ، ففي رسالة الباشاغا الى الشيخ إبن كابه وكبراء قرية بوجليل ببني عباس قال بعد التحية : «وبعد أن تتوكلوا على الله ورسوله ، تقدموا الى الجهاد لنصرة دينهم عزما» (50) . فلا غرابة أن تكون سياسة التنصير عاملا في دفع الجزائريين الى الثورة .

لقد اتخذت هذه الثورة طابعا دينيا وطنيا "تصارع فيها أبناء لويولا مع أبناء عبد الرحمن بوقبرين أو الأخوان ضد الآباء" (58) ؟. وكذبت دعاة مسيحية القبائل وفندت بالآراء التي تزع بأن هؤلاء أقرب الى الإندماج من بقية السكان الآخرين ، غير أن الأمر عكس ذلك بالنسب للكاردينال لافيجري الذي رأى أن أسباب الثورة تعود الى السياسة الفرنسية بالجزائر التي وضعت القرآن في مرتبة أعلى من الأنجيل ، وترجع أيضا في نظره الى مواقف الذين أسسوا مدارس إسلامية بأموال فرنسية ، ومنعوا رجال الدين من نشر الأنجيل والأخوات ، فزادوا بذلك من تعصب السكان ، الى أن أنفجر فأحرق القرى وقتل السكان (59) .

عملت ثورة الطريقة الرحمانية على التأثير في أعمال لافيجري الهشة وإفلاسها(٥٥) ، الأمر الذي دعى الى طلب الصدقات من المسيحيين المحسنين في كل من أمريكا وبلجيكا وفرنسا وبتبرعات

هـؤلاء استطاع لافيجري أن يستعيد قواه لإستئناف الأعمال التبشيرية .

يمكن القول أنه تم إخماد ثورة 1871 بعنف، فقد كان قمع السكان شديدا، وبدون حد لا سيا ضد سكان بلاد القبائل بإعتبارهم المحرضين الأولين على الثورة، وبالرغ من الإجراءات التعسفية (١٠٠١)، فإن دعاة (مسيحية القبائل) تمادوا في فركتهم التبشيرية هذه ولعل هذه الثورة هي التي جعلت هذا التيار يعرف رواجا كبيرا بعد عام 1871 بهدف البحث عن وسائل تقرب السكان من جديد من المجتمع الفرنسي بعد تطبيق النظام المدني. ألم يسع بعضهم في إستعار بلاد القبائل عن طريق هجرة الأروبيين اليها، والسكن بها حتى يسهل النماخ سكانها ؟(١٥٥). وكان من بين دعاة هذه الطريقة الأميرال دوغيدون الذي تمنى نجاحها والوسيلة التي رآها في هذا الإندماج هو الدين المسيحى.

# النظام المدني والتبشير:

لقد وقف الأميرال دوغيدون منذ تعيينه على رأس الإدارة المدنية بالجزائر يدافع عن الدين المسيحي (دن) وعن الكاردينال لافيجري ولهذا نجد أن الحركة التبشيرية قد عرفت تطورا كبيرا في عهده، لأنه ساندها مساندة مطلقة. وقد قال: «قضيت حياتي، وأنا أساند الحركات التبشيرية في كل جهات العالم (٤٠٠). فكيف تسمح لي نفسي في أن أقف ضدها في أرض فرنسية - الجزائر - «(دن) . وقد أعتقد كا أعتقد لافيجري أن إستالة المسلمين والتأثير فيهم يجب أن يتم بالأعمال

الخيرية ، وليس عن طريق الخطب (66) ، ورأى أيضا «أن الوقت قد حان لجلب شتات هذا الشعب المغلوب نحو الحضارة السيحية» (67) .

كان سكان بلاد القبائل محل إهمام لافيجري في عهد النظام المدني بالرغم من فشل المساعى التبشيرية بها . وقد تمكن من التأثير في الأميرال دوغيدون عن طريق إقناعه بأن أصل هؤلاء السكان مسيحي ، ولا يرون أفضل من الرجوع الى ديانتهم القديمة وأن الـدم الـذي يجري في عروقهم هـو نفس دم الفرنسيين لأن أصلهم رومـاني مسيحى (68) . ولكي يكن لفرنسا أن تستعمر الجزائر إستعارا حقيقا ، ناشده بفرنسة المليونين من البربر المعربين (69) ؟. ويظهر أن الأميرال الذي كان يعتقد بالإدماج ، أقتنع بهذه الأفكار ورآها ملائمة للظروف التي تمر بها الحركة الإستعارية في الجزائر أنذاك ، ويتضح ذلك من قوله : «أن الهدف الذي يرمى اليه المبشرون ، هو نفس الهدف الـذي أريد أن أصل اليه ، إنه إدماج سكان منطقة القبائل في الجمع الفرنسي (70) ؟. وتمنى لو كانت تجربة القرى العربية المسيحية ليس بالعطاف ، وإنما ببلاد القبائل لأن سكانها أقرب الى الفرنسيين من - العرب - الذين عرفوا بتعصبهم الديني الشديد<sup>(71)</sup> .

ومما زاد في إهمام لافيجري بمنطقة القبائل عاملان هما:

1 \_ تشجيع الأميرال دوغيدون المطلق للتبشير .

2 ـ تـأسيس فرقـة الآبـاء البيض المخصصـة للتبشير في الجـزائر
 وإفريقيا .

ويعتقد لافيجري أن الوصول الى هذا الهدف يجب أن يتم في إطار (لبنان أفريقي ، وهو لبنان تخلت عنه أروبا فأندثرت معالم

المسيحية فيه) (72). وقد شبه سكان بلاد القبائل بهذه الأقاليم الجبلية ، بمسيحيي سوريا ولبنان الذين أعتكفوا بالجبال فارين من الفتح الإسلامي ، ويرى أنه بواسطة الآباء البيض سيعيد (ماروني) بلاد القبائل الى ديانتهم الأصلية (73).

إن الحركة التبشيرية التي عرفت عراقيل في عهد النظام السابق، ستعرف في هذا النظام الجديد إنطلاقة كبرى في بلاد القبائل، والمدن الصحراوية كيزاب والأغواط وورقلة وبسكرة والبيض وغيرها. وستكون هذه المدن بمثابة بوابة للتبشير في إفريقيا الإستوائية وحتى لا تتلقى الجهود التبشيرية نفور السكان منها، أوجد لافيجري إمكانيات ووسائل، وذلك بوضع برنامج يسير عليه المبشرون في عملهم ويمكن حصره فيا يلى:

1 ـ ينصب إهتام البرنامج الخاص ، لا الى تنصير الفرد ، لأن ذلك لاينجح وإنما الى التنصير الجماعي ـ أي تنصير القرية بأكملها ـ وللوصول الى ذلك لا بد من القضاء على روح التعصب الديني .

2 ـ أن المسيحي في نظر السكان إنســـان كافر ، ولــــذا أوصى لافيجري مبشريــه بــأن يتظــاهروا بمظهر التــدين حتى يكتسبــوا الإحترام .

3 ـ التمسك بالصبر والتسامح وتقبل الشتم السب .

4 ـ جلب السكان بواسطة الأعمال الخيعية ، كالأعمال التطبيبية وزيارات القرى للمعالجة وتعليم الأطفال .

5 ـ الإندماج في وسط السكان عن طريق إستعمال لغتهم (74) .

6 ـ عـدم التعرض الى الـدين المسيحي لأن ذلـك ينفر السكان ويفشل المساعي التبشيرية .

بهذا البرنامج وتحت تشجيع الأميرال دوغيدون تم تأسيس المراكز التبشيرية الأولى ببلاد القبائل في أوائل سنة 1873 وهي:

1 ـ مركز تغمونت عزوز في بني عيسى سنة 1873 ويشرف عليه أربعة مبشرين .

2 ـ مركز توريرت عبد الله في آيت واضو سنة 1873 وبه ثلاثة. مبشرين .

3 ـ مركز خراطة في بني إساعيل سنة 1874 وبه أربعة من رجال الدين .

4 ـ مركز ورزان في بني منقلات سنة 1876 ويعمل به خمسة مبشرين .

5 ـ مركز إغيل علي في بني عباس سنة 1879 وبـ خمسـة مبشرين .

والجدير بالذكر أن المبشرين قد وجدوا نفس الصعوبات التي تلقاها الأب كروزا في التجربة الأولى ويظهر ذلك في تخوف ونفور السكان وبقاء المدرسة الأولى التي أفتتحها المبشرون خالية من الأطفال مدة طويلة (٢٠٠٠) ؟ وعملا بوصية لافيجري حاول هؤلاء أن يقنعوا السكان أنهم مرابطون مسيحيون الهدف من وجودهم هو الأعمال الخيرية ليس محاربة دينهم أو تقاليدهم (٢٦٠) . ويبدو أن الخطر الذي هدد الديانة الإسلامية في التجربة الأولى جعل السكان يشكون في أمر المبشرين ، ولا أدل على ذلك ما أظهرته جماعة قرية توريرت عبد الله من خوف على مصير أبنائها ، وما أبدته جماعة قرية آيت برجال من إشمئزاز من الأعمال الخيرية (٢٥٪) . ولم يرض سكان مدينة برجال من إشمئزاز من الأعمال الخيرية (٢٥٪) . ولم يرض سكان مدينة

ميشلي بوجود الدين بينهم إلا بعد تدخل قائد القطاع العسكري الذي وعدهم بعدم من مس الشؤون الدينية (79).

يمكن القول بأن أعمال المبشرين في البداية (80) أقتصرت على الأعمال الخيرية ، كالتطبيب والتعليم بإسم الديانة المسيحية ، ونظرا للدور الذي تلعبه المدرسة في مجال التبشير ، فإن لافيجري قد أوص بتركيز الجهود عليها بإعتبارها تملك الطفل وتتحكم في مستقبله (81) . وإنطلاقا من هذه الفكرة أسس المبشرون مدارس بكل مراكزهم . ولما كانت الأعمال الطبية أهم ما يفتقده السكان ، حاول رجال الدين إستعال هذه الوسيلة لتحقيق المطامح التبشيرية ، ويبدو أنه بواسطة هذه الخدمات الخيرية تمكنوا من إستغلالهم وجعلهم يقبلون على المراكز الطبية للمعالجة .

إن الجهود التي بذلها المبشرون في بلاد القبائل ، وغيرها من المناطق الأخرى ، جهود معتبرة جعلتني أتساءل عن النتائج التي حصلوا عليها . إنه بالرغ من الحرية التي حصل عليها لافيجري في عهد النظام المدني ، يكن القول بأنه ، إذا تمكن المبشرون من إستغلال السكان فيا بعد ، وبإقبالهم على التعليم والمعالجة ، فإنهم من ناحية أخرى لم يستطيعوا أن يكسبوهم دينيا وبالصورة التي كانوا يتوقعونها من قبل وبالرغ من الصبر والتفاني في العمل فإن المحاولات التبشيرية لم تكن لها نتائج أكثر من التي تحصلوا عليها في المناطق الأخرى (٤٤) ؟ وما تمكن منه المبشرون هو جلب عدد من المغامرين (٤٤) المذين أقبلوا على التنصير ففقدوا مكانتهم بين عائلاتهم بل هددوا بالموت (٤٩) .

يذكر شارفوريات الذي زار بلاد القبائل بعد ستة عشر عاما من

وجود الآباء البيض بها ما يلي : «يستحيل التنصير الفردي ، وما يكن الإعتاد عليه هو التنصير الجماعي<sup>(85)</sup> والسبب في ذلك هو الروابط التي تربط الفرد بمجتمعه وقريته ، والتي تجعله غريبا مبعدا عنها ، إن هو إرتد عن دينه» ويعترف الأب شاتلان بصعوبة التنصير في هذه المنطقة حيث قال : «إذا كان سكان بلاد القبائل أبدوا إقبالا على كل الحضارات فإنهم من ناحية أخرى لم يكونوا ليغيروا عقيدتهم إلا بمشقة كبيرة»<sup>(66)</sup>.

نستنتج من كل ذلك ، بأن تمسك السكان الكبير بالإسلام وحضارته ، والمعارضة التي أظهروها ضد كل محاولة تبشيرية بالمنطقة كا أسلفنا ، ورغم الجهود التي بذلت وبشتى الوسائل ، والإهتام الخاص الذي أفرد لسكان هذه المنطقة ، فإن الجهود والوسائل باءت كلها بالفشل ، عا في ذلك الجهود التبشيرية التي فشلت فشلا ذريعا ، وهو الأمر الذي جعل المبشرين يركزون جهودهم على تعليم اللغة الفرنسية وحضارتها متخذين من ذلك وسيلة أخرى من الوسائل التبشيرية يذه المنطقة .

هوامش

هوامش (1) أن الجدير بالذكر ، أن الأنتوغرافيا أصبحت ظاهرة إستعارية في القرن التاسع عشر ، حيث استغلها المستعمرون في تبرير وجودهم ببلد ما ، بقصد تهذيب وتمدين القبائل أو الأهالي المتأخرين عن الركب الحضاري في نظرهم .

الحصاري في تصرم . (راجع مقال أجرون بعنوان (هل لفرنسا سياسة قبائلية ؟) الجلة التاريخية ، أفريل ، جوان 1960 ، ص 311 ـ 552 .

رق ومن بين المهتين ببلاد القبائل من العسكريين ، الضابط كاريت الذي يرى بأن بلاد القبائل التي بقيت بعيدة عن الفرنسيين مدة طويلة ، يجب عليها أن تكون المساعد الأكبر في مشاريع الفرنسيين ، والشريك الوحيد في جميع أعالهم . أنظر كتابه (دراسات عن بلاد القبائل) باريس ، ج 1 ، ص 491 ، ومن بين هؤلاء البارون أوكابتان الذي وضع مؤلفات عن بلاد القبائل فيقول : (أن سكان القبائل الذين عرف إسلامهم بالفتور يميلون الينا بعاداتهم وأخلاقهم) ، أرجع الى كتابه (بلاد ومجتمع القبائل باريس 1857 ، ص 80 .

- (4) Le Général Daumas, La Grande Kabylie; Etude Historique Paris, 1843. P, 89
- (5) ينكر هانوتو ولوترنو مسيحية القبائل ، ويستدلان في ذلك بعدم وجود آثار لأسقفية تثبت إعتناق السكان للمسيحية ويريان أنه إذا صح ذلك فلم لم يعودوا الى ديانتهم القديمة .
- (6) Le Père Dugas: La Kabylie et le Peuple Kabyle, Paris, 1877. P, 89
- (7) Hanoteau, Le Tourneaux. La Kabylie et Les Coutumes Kabyles Paris, 1872 Tome 1, P 312
- (8) يعتبر وارنبي أحد دعاة الإستمار في الجزائر، فقد حاول أن يضرب سياسة نابوليون الداعية الى إقامة المملكة العربية، وذلك بخلق الكيان القبائلي، إعتقادا منه أن سكان القبائل بربر، وهؤلاء هم السكان الأصليون للبلاد، لهم أصل وماضي وحضارة تقرب جدا من حضارة الفرنسيين يمكن إدماجهم في الجمتع الفرنسي.
- (9) Warnier: L'Algérie devant, L'empereur, Paris 1865 P, 15
  - (10) إشارة الى إسلام أسماعيل عربان وموقفه المشجع من المملكة العربية .
    - (11) أ، و، ب، ف 80 1737 .
      - . (12) نفس المصدر
      - (13) نفس المصدر .
      - (14) أ، و، ب، ف 173780 .
        - (15) نفس المصدر .
        - (16) دوقا ، ص 218 ـ 219 .
          - (17) دوقا ، ص 220 .
    - (18) الضابط الأعلى لحصن نابوليون .
      - (19) أ، و، ب، ف 80 1736 .
- (20) عن رسالة احتجاج من جماعة بني فراح بتـاريخ 1865 الى المسؤولين العسكريين ، عن أ ، و ، ب ف 80 1746 .
- (21) أ ، و ، ب ، ف 80 1746 ، عن منشور سري رقم 22 من الجنرال ماكهون الىالقادة العسكريين بالجزائر .
  - (22) رسالة الجنرال ومفين الى الوالي العام الجنرال ماكمهون عن أ ، و ، ب ، ف 80 1746 .
    - (23) نفس المصدر .
- (24) ألف هانوتو كتابا أساه (بلاد القبائل وعادات سكانها) طبع سنة 1872 بباريس وهو يتكون من ثلاثة أجزاء ، ويعتبر من أهم الكتب التأليف حول المنطقة إذ تناول حياة سكانها ، أصلهم ولغتهم وتقاليدهم وقوانينهم الإجتاعية .
  - (25) اميريت (تنصير مسلمي الجزائر) ، ص 80 .
  - (26) رسالة الجنرال هانوتو الى اسماعيل عربان في جوان 1867.
- (27) René Vanlandre: Chez Les Pères Blancs, Paris 1929 P, 55
- (28) أن الغريب في أمر هذا الجنرال أنه بينا عارض التبشير في بلاد القبائل لعواقبه نجده يؤيد لافيجري في بناء القرى العربية المسيحية بسهل العطاف ، ويصفها بقوله : «أنها أجمل وأشجع علمهذا القرن» ، ولكن إشادته هذه لم يكن لها أي إعتبار في نظر لافيجري لأنه كان بروتستانيا . عن دومونكلو ، ص 356 .

- . 1746 80 ف ، وب ، ف 29)
  - (30) نفس المصدر . (31) نفس المصدر .
- (32) بونادر ، ج 1 ، ص 194 .

(33) Charles Robert Ageron:

Les Algeriens Musulmans et la France Paris, 1968. Tome 1, Page 279

(34) Goyau: un grand missionnaire le Cardinal Lavigerie P, 84-85

- (35) دومونكلو ، ص 351 .
- (36) Le Cardinal Lavigerie: Textes des Oeuvres Choisies, Paris, 1884, P, 133-135
  - (37) بونارد ، ج 1 ، ص 194 .
  - (38) مِنشور سري رقم 22 عن أ ، و ، ب ف 1746 .
    - (39) أ، و، ب، ف 80 1746.
  - (40) تقرير الكولونيل هانوتو الى الجنرال ماكمهون عن أ ، وب ف 80 1746 .
    - (41) نفس المصدر .
    - (42) نفس المصدر .

(43) Le Colonel Robin: L'insurrection de la Kabylie en 1871, Paris 1901, P, 32

(44) أ ، وب ، ف 80 1746 .

ن : عنى بوعزيز دور عائلتي المقراني والحداد في ثورة 1871 ، الجزائر 1975 ، ص 78 ، نقلا عن : Jaquessylvestre: Le Maréchal Mac-Mahon Duc De Magenta, Paris 1960, P, 211

(46) روبان ، ص 32 .

(47) بما زاد في قلق الجنرال ماكهون ـ أثناء هذا الصراع ـ اطلاعه على مقال البابا بجريدة العالم المسيحي التي ينشطها لويس فويو ، يعلن فيه عن تكليف لافيجري بهمة تمسيح كل الشعوب داخل افريقيا . وقد شك ماكهون في عدم استطاعته (لافيجري) بهذه المهمة لعدم توفر الامكانيات اللازمة له . وخشي من أن يكون بقاؤه بالجزائر ، مصدر قلق السكان المستمر لذلك حاول إبعاده مرة أخرى ، لكن محاولات ماكهون باءت بالفشل ، لأن لافيجري بقي بالجزائر ، ولأن السلطة سكتت عنه .

(48) تسببت هذه الحرب في سقوط الامبراطورية الثانية ، والإعلان عن نظام الجهورية في 3 سبتبر 1870 وتلا هذا حوادث كومون باريس ، وقيام حركة مضادة للدين في كبريات المدن الفرنسية ، وكان أهم من تزعم هذه الحركة أعضاء المجالس البلدية الذين شنوا حملات عنيفة ضد ، وأصدرت كومون باريس فصل الكنيسة عن الدولة في أفريل 1871 .

(49) كان أول عمل قام به هذا الجلس ، مطالبته بمركزين كانا يوجدان بنهج ميدي ، وكانا تابعين للكاردينال لافيجري ، ونفيه لحوالي 25 راهبة و12 راهبا .

(50) Yvonne Turin: (La Commune d'Alger et ses écoles) Revue d'histoire et Civilisation Du MaghrebJanvier 1970.

(51) تولى الإفتاء الحنفي بمدينة الجزائر سنة 1878. ويقول عنه محمد بيرم الخامس في كتابه: «صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار والأقطار»، ج 1، ص 16، «... وهو ذو تبحر في المعارف السياسية ومتقن للغة الفرنسية، وصاحب حمية في المدافعة عن أهالي وطنه ... وله مشاركة في الفقة والحديث». (52) تهرين، ص 89.

- (53) A,T. Lamy: Recherche des causes de l'insurrection Indigène en 1871, Alger 1871, P, 19
  - (54) نفس المصدر .
  - (55) لامي ، ص 19 .
  - (56) يحيي بوعزيز ، ص 78 ، نقلا عن أ ، و ، ب ، ف 80 1704 .
  - (57) نفس المصدر نقلا عن أرشيف، وزارة الحربية رقم الصندوق 375 رسالة رقم 8.
- (58) Le Viconte De Colleville: Les Grands Hommes de L'église au 19° siècle Paris, 1905, Page-101
- (59) Cussac: Le Cardinal Lavigérie Paris 1940, P, 55
- (60) اضطر لافيجري الى ارسال الكثير من أطفـال العطـاف الى أروبـا لأنـه لم يعـد بـإستطـاعتـه تحمل مصاريفهم وبالإضافة الى ذلك وجد نفسه بين وسط ينفر من الدين ، ومما زاد تـألمـه تغير نظـام الحكم في فرنسا والذي اتصف بنوع من الفتور تجاه الكنيسة .
- (61) من المعروف أن رد فعل الفرنسيين بعـد هـذه الإنتفـاضـة ، ظهر في حجز الكثير من الأراضي ببلاد القبائلِ لتوزيعها على مهاجري منطقتي الألزاس لورين ، وتغريم سكانها عقابا لهم .
  - (62) أجرون ، ص 71 .
- (63) كانت الجالس البلدية التيرزعت الحركة اللادينية العدو المشترك لكل من لافيجري والأميرال دوغيدون الذي بمجرد تعيينه شن حملة عليها ، ووصف قرارها باغلاق المدارس الدينية علية خطيرة إجرامية ضد الدين وكاتبها بإسم وزير التربية يحثها على إعادة فتح أبواب هذه المدارس بإعتبارها قوة يعتند اليها ألمعمرون أمام الديانة الحمدية .
- (64) ان هذا الموقف شجع لافيجري وجعله يثق كثيرا في النظام المدني الجديد ، ولا غرابة في أن يصف عهد ولاية الأميرال دوغيدون بالجزائر بالعهد الجديد ، أنظر دومونكلو ، ص 522 .
  - (65) بونادر ، ج 1 ، ص 375 .
  - (66) أجرون ، ج 1 ، ص 302 .
    - (67) نفس المصدر .
  - (68) رسالة لوتورنو الى الجنرال هانوتو عن أجرون ، ج 1 ، ص 273 .
- (69) Dominique L.C. un Gouverneur Général de l'Algérie, l'amiral De Gueydon. Alger 1908 P. 541
- (70) Lasicotière: Rapport fait au nom de la Commission de la Défense Nationale Versaille, 1875. P. 197
  - (71) نفس المصدر .
  - . (72) غريسنميير، ج 1، ص 336.
    - . (73) نفس المصدر .
- (74) يرى الفيجري أن معرفة لغة السكان أداة ضرورية للتعرف علىأفكارهم وعاداتهم وديانتهم وتسمح للمبشرين بالتوغل في محيطهم .
- (75) Anthony Philippe: Mission des Pères Blancs en Tunisie, Algérie, Kabylie, Paris 1923, p, 39
- (76) Georges Elie: La Kabylie de Djurjura et 1es Pères Blancs, Paris 1923, p, 39

- (77) نفس المصدر ، ص 36 .
- . 43) نفس المصدر ، ص 43 .
- (79) ايالي جورج ، ص 41 .
- (80) امتنع المبشرون من التعرض الى الدين في أعمالهم عملا بوصية لافيجري وكان هذا الى سنة 1886 وهي السنة التي بدأ فيها تقديم دروس دينية على شكل تاريخي .
  - (81) مجلة الإرساليات التبشيرية للآباء البيض سبتبر 1930 ، ص 123 .
- (82) Augustin Bernard: (L'instruction Publique en Algérie) Revue de la Réforme économique. Aout 1878, p, 953
  - (83) نفس المصدر .
  - (84) تيكي ، ص 170 .
  - (85) François Charveriat: à travers la Kabylie et les Questions Kabyles Paris 1889, Page. 162
  - (86) Le P. Chatelain: en Algérie; La Kabylie et Les **Q**asis. Nivers. 1896 p. 53

### الخاتمة

لقد توصلت من هذا البحث الى استخلاص النتائج التالية :

- 1 ان للتبسير علاقة بالإستعار، فاغلب المبشرين يربطون
   الاستعار بالتبشير، وهدف الإحتلال في نظرهم هو نظرهم هو التقدم
   الروحي والاخلاقس للمستعمرين (بفتح الميم)
- 2 ان التبشير لعب دورا هاما في الجزائر في توطيد النفوذ الفرنسي
   ببلادنا .
- 3 ان موقف السلطة الفرنسية من التبشير كان متضاربا ، بحيث كانت تعارض التبشير علينيا خشية انتفاضة السكان ، وتشجعه سريا لتدعيم نفوذها في الجزائر ، ويتضح ذلك من خلال مواقف مثليها بالجزائر
- 4 ان المبشرين بالجزائر كانوا يهدفون الى خلق النعرة القبلية بين السكان واتباع سياسة فرق تسد لتدعيم النفوذ الفرنسي ، ولكنهم فشلوا في هذه المهمة .
- 5 ان الحرية التبشيرية التي كانت تفتقر الى حرية واسعة في عهد النظام العسكري ، قد عرفت هذه الحرية بشكل اوسع في عهد النظام المدني ولا سيا بعد تأسيس الآباء البيض .
- 6 ان الحركة التبشيرية عامة قد فشلت امام صود الجزائريين وتمسكهم بالديانة والحضارة الإسلامية .
- 7 ان النشاط التبشيري بالجزائر ، قد فتح الباب على مصراعيه في
   كل القارة الإفريقية .

#### الملاحق:

- الملحق (1) قرار جماعة بني فراح سنة 1865.
- الملحق (2) قائمة لقوامين اللغات الحلية والكتب الدينية الخاصة بالتبشير ، من انتاج المبشرين .
  - الملحق (3) التبشير بين الأهالي في القوانين الأسقفية .
- الملحق (4) رسالة الكاردينال لافيجري الى الماريشال نييل وزير الحرب .
  - الملحق (5) رد الماريشال نييل وزير الحرب على رسالة لافيجري .
- الملحق (6) رسالة الاسقف بافي لوزير الحرب هتبول يطلب فيها استعال اليسوعيين في عملية التنصير.
  - الملحق (7) قوانين الجمعية التبشيرية (الآباء البيض)
  - الملحق (8) شهادة فاطمة آيت منصور عمروش (المتنصرة)
  - الملحق (9) إستغلال مجاعة عامى 1867 1868 في عملية التبشير
    - الملحق (10) تهريب الأطفال من قبل اليسوعيين ببلاد القبائل
      - الملحق (11) تأبيد الأميرال دوغيدون للكاردينال لافيجري .

# الملحق رقم 1

قرار جماعة بني فراح بتاريخ 1282هـ الموافق لسنة 1865م الحمد لله الاحد ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلـه ، قبيلـة بني راثن جماعة بني فراح .

الامين الحاج لونيس نايت علي عامر ، الامناء والاوقاف الذين يلي اساؤهم : الحاج ابراهيم ، الحاج محمد سعيد ، محمد نايت واعلى ، الحاج عماره واعلي ، المحيوت ولحاج ، الحاج عمارة نايت سالم ، على عباجي ، الحاج احمد اورابح ، عمار نايت محمد ، زيدان ، سي فرحات الحاج علي اوشعبان ، عمر والحاج ، احمد أوبلعيه ، محمد ابن اسمان ، الحاج قاسى نايت سعيد ، امين نايت عاشور ، عمر نايت الحاج ، محمد سعيد عماره قاسي بلعيد ، وغيرهم ، اجتمعوا كبيرا وصغيرا يوم الخيس ، ثم خاطبهم الامين بالعبارات التالية : هل ترغبون في اعتناق الديانة الكاثولكية ، نعم ام لا ؟ هل توافقون على ان تتركوا راهبا يأتي ليقيم بينكم نعم ام لا ؟ وعند الانتهاء من عباراته ، ذهل النـاس عمـا حـولهم وخفتت أصـواتهم وانهمرت الـــدمـوع الغـزيرة من أعينهم ، حتى ان احدا منهم لم يستطيع الاجابة ، ثم اجابوا بكلمة قاطعة صارمة وبالاجماع: اذا كنا احرارا في التصرف وفقا لاحاسيسنا فاننا لن نرتد ابدا عن ديننا ، ولن نعتنق أبدا دينهم وإذا ارغمتنا الحكومة على ذلك ، فاننا سنطلب منها ان ترشدنا الى طريق لمغادرة البلاد ، واذا لم نجد إلى ذلك سبيلا فضلنا الموت بدلا من اعتناق ديانتهم .

اما عن الأمور الأخرى التي تأتينا من الحكومة ، والتي ترمي الى

رفهيتنا ، فاننا مستعدون للإنصياع لها ، وعلينا ان نفعل ذلك لاننا نعيش تحت ظل حمايتها ، وسنكون لها مخلصين في أعمالنا لانها لا تريد لنا سوى الخير والسلم وسوف تجازي بالخير ، اما عن القضية التي تدور حول ارتدادنا عن ديننا فاننا نؤثر الموت على التخلي عن ديننا . اما بشأن ان يقيم راهب بيننا ، فالله يحفظنا عن قبول ذلك .

اللهم إلا اذا اجبرتنا الحكومة عليه ، وفي هذه الحالة لن نقيم معه نحن ابدا ، ذلك كل ما كنا نريد ان نقوله .وقد تمت تلاوة المضون وشرحه على جميع المذكورين اعلاه ، بعد تحريره بامر من الجماعة المذكورة .

الفقير الى الله محمد العربي بن بلقاسم امين الجماعة المذكورة ترجمة مطبقة . المترجم الرئيسي للحكومة توقيع شوزبوا

عن الارشيف الوطني بباريس: ف 80 1746

اعتقىد المبشرون التاتفان لغة السكان من الوسائل الضرورية للتعرف على أفكارهم وعاداتهم ةتقاليدهم لانها تسمح لهم بالتوغيل في محيطهم والعمل على تنصيرهم وعلى هذا الأساس قاموا بوضع قواميع البعض اللغات المحلية ، و وضع كتب دينية ، وترجموا الانجيل الى اللغة العربية .

- Catéchisme (d'Alger) traduction ; 78 p. Belin 1898.
- Manuel Français-Kabyle; 108 p.; Benni-Yenni 1899.
- Catéchisme (d'Alger) traduction 248 p.; Benni-Yenni 1899.
- Les évangiles ; Benni-Yenni 1900.
- Catéchisme avec eucologe (Français-Kabyle) 196 p.; Maison-Carrée 1904.
- Abrégé de la doctrine chrétienne (Français-Kabyle) Maison-Carrée 1904.
- Dictionnaire Kabyle-Français le P. Huyghes; lith en 1896.
- Dictionnaire Kabyle-Français par le P. Huyghes 354 p., Paris 1901.
- Dictionnaire Français-Chaouia par le même auteur 750 p., Alger 1906.
- Les Evangiles de 396 p., Maison-Carrée 1907.
- Grammaire berbère à l'usage des missionnaires, policopié, Ghardaïa 1915.
- Petite histoire de notre Seigneur par le p. Froment, 40 p.; Maison-Carrée 1911.
- Les paroles de Dieu (aoual rebbi) par le même, 200 p.;
   Maison-Carrée 1912.
- Vie de notre Seigneur Jésus-Christ; n'tekli sidna aïssa par le même auteur; 350 p., Maison-Carrée 1912.
- Préparation de la première communion par le P. Emile Amat;
   100 p. Maison-Carrée 1913.
- Catéchisme élémentaire pour les vieillards par le même auteur ;
   Maison-Carrée 1915.
- Fondement de la religion (l'sase-din) par le P. Pierre Amat.
- Abrégé d'histoire sainte ; Maison-Carrée 1913.
- Conseils d'une mère à ses filles; tedbir g'iouat temrart af issi-sizeouedjen; par la R. mère Labre; Maison-Carrée 1923.

#### Livres en langue arabe :

- Vie de Moïse 122 p., Ghardaïa 1910.
- Vie de David 135 p., Ghardaïa 1910.
- Vie de Joseph 62 p., Ghardaïa 1910.
- Parabole de notre Seigneur 64 p., Ghardaïa 1910.

Source: Paul Lesourd; Les Pères-Blancs du Cardinal Lavigerie; Orléans; 1935, page 208.

## الملحق رقم 3

# التبشير بين الأهالي في القوانين الاسفقية المادة الأولى:

يجب ان يكون التبشير بين الأهالي نصب أعين القساوسة ، وأن لا يتوانوا ابدا في التعجيل بتنصيرهم ، وهي اللحظة المأمول فيها بشدة . (يجب أن يعطوا الأهمية لكل الوسائل المسخرة لهذا الهدف ، الصلوات ، التضحيات ، الأعمال الخيرية ، طرق أخرى ، أمثلة من الفضيلة ، يجب أن يشتغل كل شيء لتحقيق هذا الغرض ، يا لها من فضحية لا يكن تصحيحها أبدا ، اذا كان الطابع الديني الذي يجدونه فينا يؤول إلى الزوال ، بواسطة الفهم الخاطئ للشرف الني نعمل على التحلي به ؟ لن نكف اذا على الظهور بينهم بإسترار ، ورعين ، تقاة ... لن نتوانى عن الإحسان اليهم ونشهد لهم باننا آسفون لعدم قدرتنا على القيام بأكثر من ذلك ازاءهم .

## المادة الثانية:

فيسجل الأهالي الفقراء في قوائم المحتاجين والتي هي صلب العمل التبشيري الذي بواسطته تعرف يد الإحسان كيف تكتسب فيه كل مآسي العقل والقلب قصد الوصول إلى مواساتها كلها .

### المادة الثالثة:

وبغرض التحضير الأكثر استعجالا ، يجب على قساوستنا ان يهتوا بدراسة اللغة العربية والقرآن ومستحدمات وعادات الأهالي ، ذلك ليستطيعوا التغلغل بسهولة في أذهانهم والوصول ، عندما تحين الفرصة الى ان يكشف لهم عن الجانب اللاأخلاقي لمعتقداتهم .

## المادة الرابعة:

واذا حانت الفرصة من تلقاء نفسها أو اذا أمكن خلق هذه الفرص بحذر شديد للتحدث معهم عن الدين ينبغي العمل بحذر على عدم مس افكارهم المسبقة وعدم ازعاجهم بالأسئلة ، والاجابة بعجل على التي يلقونها علينا ، والاصغاء اليهم بلطاقة ، وأخذ نقطة الإنطلاق منهم ، المعتقدات المشتركة كالخلق والوحي ، القانون الموسوى ، ورسالة الأنبياء ورسالة المسيح ، العرض بدلا من النقاش، التكرار بدون تردد ، وبشكل مختصر وبرهنة ، اعطاء اسم الاستعارة وايجاد مغزى روحي للقصص الغريبة والملفقة للقران والخرافات الحلية ...

## المادة الخامسة:

ان الأطفال الأمل المرتقب لمهمتنا عند الكفار ليحظون أكثر بالعناية الأبوية وستعمل على جلب الأولاد بواسطة وسائل بسيطة ، الى المدارس أولا ، ثم الى الكنائس ، سنبين لهم و بتحفظ كبير باننا نحبهم ، أما البنات الصغيرات فيتولى رعايتهن الخاصة المبشرات أو معلمات المدارس .

(على القساوسة والأخوات ان يجعلوا كل من يصادفون من اليتامى او الذين تخلى عنهم اولياء أمورهم على حسابنا الى الجزائر حيث نودعهم في المؤسسات الخيرية)

ويطلب من كل القساوسة ان ينخرطوا في جمعية الدعوة الى النصرانية بين كفار الجزائر وادخال المؤمنين الى خورنياتهم .

#### La mission des indigènes dans les statuts diocésains

Article 1: Les prêtres ne perdront jamais de vue la mission des indigènes et ne négligeront rien pour hâter le moment si désiré de leur conversion. (Ils favoriseront toutes les entreprises faites à cet égard). Prières, sacrifices, bonnes œuvres, procédés ingénieux, exemples de vertu, tout sera employé dans ce but. Quel scandale, à jamais irréparable, peut-être si le caractère sacerdotal qu'ils vénèrent en nous, venait à s'avilir à leurs yeux, par la malversation de ceux qui ont l'insigne honneur d'en être revêtus: nous ne cesserons donc de nous montrer à eux toujours graves, pieux, réservés, affables pourtant. Nous ne nous lasserons pas de leur faire du bien, et de leur témoigner le regret de n'en pouvoir faire davantage.

Article 2: Les indigènes pauvres seront portés sur les listes de secours, et plus encore, sur cette liste du cœur apostolique, ou la main de la charité sait écrire toutes les misères de l'esprit et du cœur, pour arriver à les soulager toutes.

Article 3: Dans une pensée de préparation plus immédiate, nos prêtres s'appliqueront à l'étude de la langue arabe, du Coran, des usages et des mœurs des indigènes afin de pouvoir s'insinuer plus aisément dans leurs esprits; d'être à même de leur montrer dans l'occasion, le coté faux et immoral de leurs croyances.

Article 4: (Si l'occasion se présente d'elle-même, ou si l'on peut amener avec prudence l'occasion de parler de religion) seulement il faut procéder avec une grande mesure de ne pas heurter dès le début leurs préjugés, ne pas les fatiguer de questions, répondre avec empressement à celles qu'ils nous adressent, les écouter avec bonté; prendre pour point de départ avec eux les dogmes communs entre eux et nous la création, la révélation, la loi mosaïque, la mission des prophètes, celle de Jésus-Christ; exposer plutôt que discuter, répéter sans crainte et sous une forme brève sentencieuse, donner le nom d'allégorie, et trouver un sens spirituel aux récits bizarres (et) controversés du Coran, des légendes locales, etc.

Article 5: Les petits enfants, espérance plus fondée de notre mission auprès des infidèles, seront l'objet d'une sollicitude encore plus maternelle on tâchera d'attirer les garçons par de petits moyens dans les écoles d'abord; puis dans l'église, on leur prouvera qu'on les aime, mais en gardant extrême réserve. Quant aux petites filies on en confiera le soin exclusif aux religieuses ou aux maitresses d'école.

Les prêtres et sœurs recueilleront tous ceux qu'ils trouveront; orphelins ou abandonnés pour nous les envoyer à nos frais à Alger ou nous les placerons dans des établissements charitables. Les prêtres sont tous invités à faire partie de l'association pour la convertion des infidèles à leur paroisse.

Source: Pons Mge: La nouvelle église d'Afrique ou le catholicisme en Algérie, Tunisie et Maroc depuis 1830; Tunis 1930; p. 221.

#### Lettre de Mgr. Lavigerie au Maréchal Niel, ministre de la guerre.

Paris, le 17 mai 1868 Monsieur le Maréchal :

Veuillez me permettre d'exprimer à votre Excellence la surprise profonde ave laquelle je lis l'accusation inattendue dont je suis l'objet dans votre lettre du 5 mai à M. le Maréchal de Mac-Mahon.

Votre Excellence semble me présenter en effet dans cette dépêche, comme ayant demandé la suppression de la liberté de conscience pour les musulmans de l'Algérie.

Ma vie tout entière, mon caractère d'évêque protestaient d'avance, Monsieur le Maréchal contre une semblable accusation, mais puisque votre Excellence a cru devoir la rendre publique, elle me permettra de protester ici moi même, contre cette interprétation de mes actes et mes paroles.

Non Monsieur le ministre, mille fois non; je ne veux à aucun degré porter atteinte à la liberté de la conscience à aucun degré je ne veux ni de la force ni de contrainte ni de la séduction pour amener les âmes à une foi dont la première condition est d'être libre.

Non je ne demande pas que l'on restreigne en Algérie, en quoi que ce soit, la liberté d'autrui, je demande simplement qu'on veuille bien respecter ma liberté, mes droits d'évêque dans l'exercice de la charité catholique et ce que je dis ici, Monsieur le ministre, je pratique précisément depuis près d'une année auprès de nos pauvres arabes; aucun de ceux auxquels j'ai fourni des aliments, des vêtements de toute espèce n'a entendu de moi ou de ceux qui me représentaient une seule parole qui ressemblât, je ne dis pas à la contrainte, mais à un de ces honteux marchés où la conscience du pauvre s'achète par un morceau de pain.

Aucune des femmes veuves recueillies par moi n'a été baptisée; quoi que plusieurs l'aient demandé déjà et cela parce que je craignais que leur demande ne fût intéressée; je demande qu'il me soit permis comme cela est permis en Egypte, en Tunisie de conserver, d'ouvrir à mes frais pour nos pauvres arabes, des asiles où seront reçus les orphelins abandonnés de toutes les veuves, les vieillards, les malades, je demande à établir là où les indigènes l'auront sollicité des maisons de secours pour panser leurs plaies,

secourir leurs misères. Tout cela, je le demande sans protection de qui que ce soit; à mes seuls risques et périls; et dans les limites de la sagesse et de la prudence les plus somptueuses, espérant que le spectacle de la charité sera la prédication la plus éloquente pour rapprocher les cœurs encore si profondément divisés.

Il y a dix-huit siècles, Monsieur le ministre que l'Eglise exerce librement dans le monde le droit que je réclame ici pour elle; celui de passer en faisant le bien, j'ose espérer qu'il ne lui sera pas contesté en Algérie et que les pénibles malentendus de ces derniers temps seront ainsi dissipés.

Source: Lavigerie Mgr.: Oeuvres choisies; Paris; 1884; tome 1, pages 197-199.

## الملحق رقم 4

رسالة الكاردينال لافيجري الى المارشال نييل وزير الحرب بياريس 17 ماي 1868 اسمحوا لي ان اعبر لفخامتكم عن المفاجأة الكبيرة التي سيطرت علي وأنا أقرأ التهمة غير المنتظرة التي في رسالتكم المؤرخة يوم 5 ماي الى الماريشال ماك ماهون .

ويبدوا أن فخامتكم تقدمني في هذه البرقية ، وكأني طلبت الغاء حرية الضمير بالنسبة لمسلمي الجزائر.

ان حياتي كلها ، وطبيعتي كأسقف تحتجان مسبقا ، يا سيادة الماريشال على مثل هنا الإنهام ، ولكن ما دامت فخامتكم قد رات نشرها على الناس ، فلتسمحوا لي بالإحتجاج ها هنا بنفسي على هذا التأويل لافعالي وأقوالي .

كلا سيادة الوزير وألف كلا ، اني لا أريد أبدا أن أمس بحرية الضير على أي مستوى كان ، ولا أريد القوة ولا الإكراه ، ولا الإغواء من أجل دفع الناس الى معتقد تمثل الحرية فيه الشرط الأول .

كلا، أنا لا أطلب ان تقيد في الجزائر حرية الأخرين باي و جه من الوجوه، بل أطلب حرية احترام حقوقي كأسقف في ممارسة الرحمة الكاثولوكية و ما أقوله ها هنا، يا سيادة الوزير، أمارسه على و جه التحديد منذ ما يقارب السنة في أوساط الفقراء العرب، و لم يسمع واحد من الذين قدمت لهم الأغذية كلمة واحدة منى، و من الذين عثلوني قد تشابه – و لن أقول.

الاكراه - بل تلك الصفقات المذلة حيث يشتري فيها ضير الفقير بقطعة خبز، ولا توجد امرأة واحدة من الأرامل اللائي اويتهن قد عدت على الرغ من أن العديد قد طلبن ذلك، لاني كنت أخشى تكون هناك نية وراء طلبهن هذا.

أطلب أن يسمح لي ، مثلما هو محصول و معمول في مصر وتونس أن أحتفظ بحقي في أن أفتح على حسابي الخاص من أجل فقرائنا العرب ملاجئ لإستقبال الأيتام الذين تهجرهن جميع الأرامل وكذلك الشيوخ و المرضى. و أطلب اقامة بيوت للمساعدة في الأماكن التي يرغب فيها الاهالي من أجل تضميد جراحهم في بؤسهم.

كل ذلك اطلبه دون حماية من أحد. و على ذمتني عهدي ، و في حدود الحكمة و الحذر الشديد ، آملا ان يكون مشهد الرحمة أبلغ وعظ و من أجل التأليف بين القلوب المرقة ابلغ القرق.

ان الكنيسة تمارس في العالم بكل حريه ومنذ ثمانية عشر قرنا من الزمان للحق الذي أطالب به من أجلها أي الحق في فعل الخير أتمنى الا يعترض عليها في هذا الحق في الجزائر وان تبدد جميع أشكال سوء التفاهم التي سادت في الفترة الأخيرة .

كاردينال لافيجري

## الملحق رقم 5

يشرفني ان أشعر فخامتكم بوصول الرسالة التي شرفتموني بتوجيهها إلى في الثاني والعشرين من الشهر الجاري حول موضوع برقيتي التي وجهتها في اليوم الثاني (2) الى سيادة الماريشال ماجنتا والمدرجة في صحيفة (المونيتور أوفيسيال) الممرن الرسمى .

والغاية من رسالتي لم تكن تتثل في توجيه التهم لنواياكم ،بل لطأنة السكان المسلمين في الجزائر ، الذين تسهل استثارتهم بمجرد اثارة المسائل الدينية بينهم .

أنا سعيد بملاحظتي ان الجدال الذي قام بين سيادة الحاكم العام للجزائر وفخامتكم يعود في منطلقه الى سوء تفاهم وليس الى خلاف في الراي حول جوهر المسائل التي تسببت فيه .

وبالفعل فقد أبدى الحاكم دائما وأبدا وده ، وتعاطفه لإنشاء مؤسسات استشفائية مخصصة لأبناء البلد في الفترة الأخيرة ، ولقد ساند بجميع الوسائل التي في حوزته مسعاكم هذا ، أما فيا يتعلق بستقبل هؤلاء الأطفال ، فإن تصريحاته يكن أن تطأنكم بالتام ، ذلك أنه ما فتئ يؤمن بأن المحاكم وحدها مدعوة الى الفصل في القضايا التي قد تنجم عن تظلمات العائلات أو القبائل ، ثم أنكم تعترفون على غرار الحاكم العام أنه ينبغي أن تترك للسكان حرية الإرادة وتعلنون أن تفانيكم الأبوي سوف يظل حيال السكان الذين أنهم مصرون على التمسك بمعتقداتهم الدينة .

ان هذه المشاعر المسيحية والتي عبرت عنها فخامتكم تعبيرا نبيلا

تلخص على وجه التحديد افكار حكومة الأمبرطور حيال ، سكان الجزائر وهي (أي المشاعر) تشير الى خط السلوك الذي ينبغي أن نتمسك به من أجل تحضير التقارب والإنصهار في يوم من الأيام بين الأجناس ، هذا الإنصهار الذي يمكن لأدنى تهور أن يفضي به الى إذكاء العداوة من جديد ، ثم أن مساعداتكم التي تعددت وعبرت عن قوتها في هذه الأزمة العصبية التي تجتازها هذه المستعمرة لا يمكن سوى ان تقدم لنا يد المساعدة .

ثقوا ان الحكومة لم تنو ابدا تقليص حقوقكم كوجيل ديني بل لقد تركت لكم حرية التحرك من أجل أن توسعوا وتحسوا الملاجئ حيث تحبون أن تقدموا للأطفال المهملين والأرامل والشيوخ مساعدات الرحمة المسيحية.

أما بخصوص الطلب الذي رفعتموه من أجل انشاء ملاجئ جديدة في جميع المناطق التي يرخب فيها السكان ، فان الحكومة على استعداد تام لكي تترك لكم الفرصة وتساعدكم على ذلك ، ولكن مثلما تعترفون بذلك ، ينبغي ان يسود الحذر التام ، والحكمة عملية انشاء مؤسسات هذه لمصلحة أمنها بالذات ، هذا الأمن الذي ضانه من قبل الحاكم العام للجزائر ، الذي هو مسئول عن أمن الأشخاص ايا ما كانت رحابه صدركم وقلوبكم ، ولما كان الهدوء لعام للمستعمرة أحسن حكم على امكانية هذه المؤسسات فان هيئاتكم هذه سوف تخضع بطبيعة الحال للقوانين التي تنظم مثل هذه سواء في فرنسا أو في الجزائر .

وفي هذه الحدود ، ويمكن لكم أن تعتمدوا على مساعدة

الحاكم العام للجزائر ، وكذلك على مساعدة حكومة الامبرطور .

لن أختم هذه الرسالة بدون توجيه الشكر لفخامتكم على روح التصالح التي وضعتم بها حدا لجدال يؤسف له على جميع الأصعدة ويصعب فهمه ، ذلك لانه قام بين رجل له يد طولى على هذا البلد ، ورجل ديني لم يظهر الا تخوفا واحدا تحت ضغط اعماله الخيرية وهو الا يفسح دونه المجال واسعا لتقديم مساعداته .

تقبلوا سيدي تقديرنا السامي

الماريشال نييل وزير الحرية

المصدر: جريدة الأخبار 3 جوان 1868

#### Paris, le 25 mai 1868.

Monseigneur, j'ai l'honneur d'accuser réception à votre grandeur de la lettre qu'elle m'a fait l'honneur de m'écrire le 22 courant au sujet de ma dépêche du 2 à Monsieur le Maréchal de Magenta insérée au moniteur officiel de l'Algérie.

Le but de ma lettre Monseigneur était non d'inculper vos intentions; mais de rassurer les populations musulmanes de l'Algérie trop faciles à alarmer dès qu'on agite chez elles les questions religieuses.

Je suis heureux de constater que le dissentiment qui s'est élevé entre Monsieur le gouverneur général de l'Algérie a pour point de départ un malentendu plutôt qu'une divergence d'opinion sur le fond même des questions qui l'ont motivé.

De tout temps en effet le gouverneur s'est montré sympathique à la création des établissements hospitaliers destinés aux enfants indigènes, dernièrement, il a secondé par tous les moyens en son pouvoir votre initiative; et en ce qui touche l'avenir de ces enfants, ses déclarations peuvent vous rassurer complètement; car il n'a cessé d'admettre que les tribunaux seuls seront appelés à trancher les questions que pourront faire naître les réclamations des familles ou tribus; enfin Monseigneur vous reconnaissez comme le gouverneur général qu'il importe de laisser aux populations musulmanes de l'Algérie leur entière liberté de conscience et vous déclarez que votre dévouement paternel ne fera jamais défaut aux indigènes secourus par votre charité; alors même qu'ils persisteraient dans leurs croyances religieuses.

Ces sentiments si chrétiens et si noblement exprimés par votre grandeur résument exactement la pensée du gouvernement de l'empereur à l'égard des indigènes de l'Algérie; ils indiquent la ligne de conduite que nous devons tous tenir pour préparer le rapprochement, et un jour peut être la fusion des races que la moindre imprudence peut aujourd'hui encore ramener à l'hostilité; et votre charité qui s'est multipliée et prouvé toute sa puissance dans la crise douloureuse que traverse la colonie, ne peut que nous venir en aide.

Croyez Monseigneur, que le gouvernement n'a jamais eu l'intention de restreinte vos droits d'évêque et que toute latitude vous

sera laissée pour étendre et améliorer les asiles où vous aimez à prodiguer aux enfants abandonnés, aux veuves et aux vieillards les secours de la charité chrétienne.

Quant à la demande que vous faites d'en fonder de nouveaux sur tous les points ou les indigènes le désireront; le gouvernement est tout disposé à vous en laisser la faculté et vous seconder; mais comme vous le reconnaissez vous même, une grande sagesse, une prudence extrême doivent présider à la création de ces établissements dans l'intérêt même de leur sécurité qui qu'elle que soit la générosité de votre pensée, Monseigneur, doit être garantie par le gouvernement général d'Algérie responsable de la sûreté des personnes comme la tranquilité générale de la colonie reste à ce double point de vue par la force des choses, le meilleur juge de la possibilité de ces fondations; en conséquence, vos établissements seront naturellement soumis à leur autorisation préalable et aux conditions de leur existence, aux lois et aux réglements qui régissent ces institutions de même nature tant en France qu'en Algérie.

Dans ces limites, Monseigneur, vous pouvez compter sur le concours empressé du gouverneur général de l'Algérie, comme sur celui du gouvernement de l'empereur.

Je ne terminerai pas cette lettre sans remercier votre grandeur de l'esprit de conciliation avec lequel elle a mis fin à un dissentiment regréttable à tous les points de vue et vraiment difficile à comprendre car il s'était élevé entre un des hommes qui font le plus d'honneur à votre pays et un prélat qui sous la préoccupation de ses bonnes œuvres n'a manifesté qu'une crainte, c'est qu'on ne lui laissât pas un champ assez vaste pour l'exercice de la charité.

Agréez, Monseigneur, l'assurance de ma haute considération.

Le Maréchal, ministre de la Guerre : Niel.

Source: Journal El-Akhbar, le 3 juin 1868.

#### Lettre de Mgr. Pavy à M. d'Hautpoul, ministre de la Guerre.

Aix, le 23 septembre 1850

Monsieur le ministre,

Permettez-moi d'aborder sans détour une question d'une très haute importance; jusqu'ici, je n'ai rien tenté de direct pour la nation arabe; la prudence semblait me faire un devoir de cette réserve; mais la prudence a ses limites et le droit de Dieu réclame de nous un dévouement qui, pour avoir été longtemps mûri dans le cœur, n'en sera que plus vif et plus fécond à son heure.

Dans mon intime conviction d'évêque, je suis obligé de faire tout ce qui dépendra de moi pour tenter l'œuvre immense de la conversion des arabes, mais dans ma conviction de français, je n'en crois pas moins qu'il faut tout essayer pour amener à la foi de l'Evangile des hommes qui lisent le Coran (tu poursuivras l'infidèle jusqu'à ce qu'il ait accepté le livre ou la tribut).

C'est là ce qui me met un obstacle invincible à toute assimilation; dans cette pensée, Monsieur le ministre, j'ai traité avec le R.R.P.P. jésuites; ils accepteraient de commencer sous ma direction immédiate et par conséquent sous ma responsabilité personnelle ce genre de la mission dans les tribus de la province de Constantine; je n'ai pas besoin de vous dire quelles sont la sagesse, l'habileté, la générosité de ces saints religieux; nul ordre, selon moi ne peut faire avec succès en ce genre ce dont ils sont capables; seulement, ils me demandent trois choses Monsieur le ministre:

- 1) que les bureaux arabes ne mettent aucune opposition à leur communication avec les tribus;
  - 2) que les chefs militaires les voient de bon œil et les favorisent :
  - 3) qu'ils aient la bienveillance du gouvernement, une maison à Constantine ou non loin de là où ils puissent se réunir, se concerter, revenir, prendre de temps en temps un repos nécessaire; et enfin un centre d'unité pour leur mission proprement dite seraient à la charge de la propagation de la foi.

J'ai trouvé ces conditions tout à fait raisonnables, Monsieur le ministre, et je n'hésite pas à vous les soumettre ; j'espère que vous voudrez prendre en considération une demande dont la réalisation

l'emporte si vivement à la gloire de Dieu, à la civilisation, à la consolidation de notre conquête et à l'honneur de la France.

Signé Louis-Antoine Augustin Pavy Evêque d'Alger

Source: Mgr. Ribolet: Un grand évêque, ou vingt ans de l'église d'Afrique sous l'administration de Mgr. Pavy, Alger, 1902, pages 107-108.

La société prend le nom de la société des missionaires de Notre Dame d'Afrique ou missionnaires d'Alger pour les distinguer d'autres missionnaires d'Alger établis à Lyon; le nom populaire de pères blancs devrait prévaloir en France...

e

Les missionnaires étant des apôtres prendront pour modèles les apôtres dans leur vie de sainteté, de mortification et de zèle (ils doivent, est-il écrit, se faire tout à tous pour gagner les âmes à Jésus-Christ et à son église et ne reculer devant la mort que lorsqu'il s'agit d'étendre le royaume de Dieu).

- L'admission dans la société, le noviciat, le scolasticat sont régis par des lois d'une sagesse pratique; tout postulant doit avoir au moins l'âge de seize ans révolus et avoir terminé ses études classiques jusqu'à la philosophie; son noviciat durera deux années entières durant lesquelles il fera d'autres études que celles des langues indigènes; s'appliquant durant ce temps à se corriger de ses défauts et à se former aux vertus apostoliques que s'il est prêtre; il pourra passer la seconde année d'épreuve dans une maison d'éducation de la société ou mission, que s'il ne l'est pas et s'il n'a point fait ses études écclésiatiques, il est appliqué pendant quatre ans à la philosophie et à la théologie sans le séminaire, c'est après deux ans d'épreuves qu'admis au serment par le supérieur général et au conseil le novice prend l'engagement sur les saints évangiles de se consacrer désormais et jusqu'à la mort à l'œuvre des missions d'Afrique...
- Une règle fondamentale est que dans aucun prétexte on ne peut être envoyé en mission points trois ensembles d'est une autre que dès qu'on installe un poste; en y établisse une pharmacie et une école, guérir et instruire, charité et vérité; c'est l'œuvre de l'Evangile.
- Il y a des règles pour les études des misisonnaires et scolastiques; la première de ces règles prescrit de suivre en tout point les instructions et directions du Saint-siège (considérant la soumission absolue et dévouement au souverain pontife comme la première gloire et de caractère propre de la petite société), l'étude de langue Arabe, Berbère ou nègre à l'usage des missions est aussi l'objet de recommandations renouvelées.

— La règle donne heure par heure l'emploi habituel de la journée du missionnaire, elle commence à cinq heures et elle se termine à neuf; l'intervalle en est rempli par des exercices successifs; on prie, on travaille, on étudie, on converse, on se récrée dans le même esprit supérieur de la religion et de zèle. Quant à la vie matérielle, elle tendra à se rapprocher autant que possible de la vie simple et pauvre des indigènes de l'Afrique; pauvre sera le logement, l'ameublement, le vêtement; pauvre alimentation (car les missionnaires devront se souvenir qu'ils vivent d'aumônes et que leur pain leur est donné par les pauvres catholiques).

Pauvre aussi le coucher (hors cas de maladie le lit ne se composera que d'une natte sur les planches ou la terre nue ou d'une paillasse tant pour se rapprocher de l'usage des indigénes).

Source: Mrg. Baunard; Le Cardinal Lavigerie; Paris, 1898; tome 1, pages 457-459.

Les Algériens qui se sont christianisés vécurent une vie dure et difficile; ils étaient souvent critiqués et insultés par leur propre entourage. Voici ci-après le témoignage de Fatma Aït Mansour Amrouche élevée et mariée par les Pères-Blancs.

"La première scène pénible fut occasionnée par notre religion, mon mari et moi devions aller à la messe le dimanche matin; les Pères-Blancs avaient fait construire pour les ménageschrétiens de petits logements à proximité de la mission, ainsi les femmes converties pouvaient-elles pratiquer leur religion sans passer par le village.

Les coutumes de la petite kabylie défendaient aux femmes jeunes de sortir de la maison et de se montrer aux hommes ; ignorant tout cela, j'avais préparé les habits propres pour me rendre à la messe, ma belle-mère les vit étalés sur le dossier d'une chaise, elle sortit en coup de vent, alla chercher Taïdhelt qui avait autorité sur la maison ; Taïdhelt était douce et de caractère pondéré ; me montrant les vêtements préparés sur la chaise ; elle m'en demanda l'usage.

- Je vais à l'église dis-je, vous savez bien que nous sommes chrétiens?
- Il ne convient pas qu'une femme de la famille Amrouche sorte en plein jour; et soit vue par les gens du village, ce serait une honte ineffaçable, nous serions la risée de tout le monde, et notre famille est une famille puissante et honorable.

— Que faire alors? répondis-je; il faut pourtant que j'aille à l'église; i'v suis forcée moi aussi.

— Il faut vous lever avant la première prière, et ne revenir qu'à la nuit afin que personne au village ne puisse dire qu'il vous a vue aller chez les roumis.

Nous dûmes obéir pendant des années; nous nous levâmes avant l'aube par tous les temps et partîmes en cachette, les sœurs m'ouvraient, mère Madeleine fut supérieure; elle me fit manger avec les pensionnaires qu'elle avait à l'époque.

Les jours où il me fallait rentrer plutôt pour une raison grave, maladie de l'enfant par exemple, nous passions par des chemins détournés à travers les champs pour atteindre la maison; où je sentais sur moi des regards hostiles; j'étais celle qui avaitn renié sa religion et envoûté le fils chéri)".

Source: Fatma Aït Mansour Amrouche: Histoire de ma vie, Alger, 1990, pages 105-106.

Ce fût au mois de novembre 1867 que le premier d'entre eux qu'arriva un petit garçon de dix ans à la mine intelligente, il était exténué.

- D'ou viens-tu, mon enfant ? Lui dis-je ?
- De la montagne; loin, loin.
- Et tes parents; où sont-ils?
- Mon père est mort, ma mère est dans son gourbi. Et pourquoi l'as tu quittée ?
  - Elle m'a dit; il n'y a plus de pain ici, va-t'en dans les villages

des chrétiens; et je suis venu.

- Qu'as-tu fait pendant la route?
- J'ai mangé de l'herbe le jour dans les champs; et la nuit je me cachais dans les trous pour que les arabes ne me vissent pas, parce qu'on m'avait dit qu'ils tuaient les enfants pour les manger.
  - Et maintenant; où vas-tu?
  - Je ne sais pas.
  - Veux-tu aller chez un marabou arabe?
- Oh non! quand je suis allé chez eux ils m'ont chassé et si je ne partais pas assez vite, ils appelaient les chiens pour me mordre.
  - Veux-tu rester avec moi?
  - Oh oui! je le veux.
- Et bien viens dans la maison de mes enfants; je te traiterai, comme eux et tu t'appelleras comme moi, Charles.

Je le mis en effet et le jour même à Saint-Eugène au petit séminaire, il est devenu un charmant enfant plein d'intelligence, de bonté.

Charles Omar Ben Saïd, le premier des orphelins ; ainsi recueilli est aujourd'hui établi et marié ; il est propriétaire, il est chrétien et a épousé une chrétienne.

C'est lui qui m'a fait un jour cette réponse digne de finesse et du cœur arabe, que j'ai déjà rapporté quelque part je crois :

- Veux-tu aller retrouver ta mère ? lui demandai-je, après la famine.
  - Oh! non! non! je ne veux pas.
  - Et pourquoi?
  - Parce que j'ai trouvé un père qui est meilleur que ma mère.

Source: Mgr. Lavigerie: Œuvres choisies; Paris 1884, tome 1 pages 208-209.

Au village d'Imanseren près du Fort Napoléon, une femme nommée Hassenia était restée veuve avec cinq enfants, trois garçons et deux filles, en comblant cette femme de petites largesses, il esseya de l'amener à lui confier ses enfants; l'un des garçons le jeune Mouhoub l'accompagna dans le voyage en France, entrepris pour faire des quêtes au profit des missions; une des petites filles Aïchoucha fréquenta l'école des sœurs.

Le 25 janvier 1870, sous prétexte de leur faire des cadeaux ; le frère Lérondelle (jésuite) fit venir ses enfants à Fort Napoléon chez les sœurs de la doctrine chrétienne ; Aïchoucha fut habillée avec l'uniforme des pensionnaire de l'orphelinat ; une voiture fut amenée et le frère Lérondelle voulut y faire monter ; avec l'aide de la sœur supérieure les deux enfants ; ceux-ci résistèrent et un attroupement se forma ; le fils aîné de Hassenia nommé Mohand protesta de toutes ses forces contre l'enlèvement et le frère Lérondelle voyant que son entreprise échouait mit fin à cette scène en promettant qu'il emmenerait simplement les enfants sur la route de Tizi-Ouzou jusqu'à la rencontre du Père Vncent, en promenade de ce côté et que ce dernier les ramènerait chez leur mère à Imanseren ; c'est ce qui fut fait.

Toute ces tentatives de prosélytisme religieux n'avaient pas grande portée mais elles inquiétaient ces kabyles qui connaissaient d'autre part l'œuvre entreprise par l'Archevêque d'Alger; et comme ils sont très ombrageux sur les questions de religion; ces gens malintentionnés n'avaient pas manqué de leur faire entrevoir qu'ils ne jouiraient peut-être pas toujours de la liberté absolue qui leur avait été laissé en matière de culte; et que nous ne chercherions par la persuassion ou autrement à les convertir à la religion catholique; ce motif n'était pas le seul sans doute qui les poussait à s'affilier à l'ordre de Rahmania; mais il y contribua dans une certaine mesure.

Source: Le colonel Robin: L'insurrection de la grande kabylie en 1871! Paris, 1901 pages 31-32.

#### Le soutien absolu de l'Amiral de Gueydon à Mgr. Lavigerie.

..... le Cardinal expose ensuite comment l'Amiral sut arrêter, écraser la révolte (1871) et le parti qu'il tira de la victoire pour reprendre et assurer l'œuvre de la civilisation; puis ajoute:

"Il n'a pas moins encouragé l'assimilation des indigènes; je me rappelle non sans émotion que dès le début de son gouvernement, il a voulu venir un jour voir lui-même nos missionnaires de Maison-Carrée; la démarche était délicate mais elle n'en montre

que mieux son caractère et ses idées".

"Messieurs leur dit-il en quelques mots exquis de la simplicité, de vaillance et de sagesse; il en est qui vous combattent; mais moi en qualité de vieux marin français, je vous approuve et je vous loue à la condition que vous suivez les règles de réserve et de prudence que votre chef vous impose. Je vous approuve parce qu'en cherchant à rapprocher ces indigènes de nous par l'instruction des enfants, par la charité envers tous; vous faites l'œuvre de la France; vous le faites sans froisser les préjugés; sans exciter les passions du fanatisme; et en préparant l'avenir de la colonie; la France ne fait plus assez d'hommes pour peupler l'Algérie; il faut y supléer en francisant nos deux millions de berbères arabisés; je le répète, si vous y mettez toujours la même prudence; vous pouvez compter sur moi".

Source: Grussemmeyer (Mgr. A.C): Vingt-cinq années d'épiscopat en France et en Afrique; documents biographiques sur le Cardinal Lavigerie, archevêque de Carthage et d'Alger, primat d'Afrique à l'occasion de son jubilé épiscopal. Alger; Jourdan 1888; tome 1 p. 177.

### فهرس الأشكال والصور

| الصفحة   |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          | العنوان:                                                                              |
| 99 مکرر  | 1 - تصم للضيعة أو المستعمرات الفلاحية الدينية للأب لندمان                             |
| 89 مکرر  | . تسميم سنتي<br>2 ــ الكاردينال لافيجري يزور الأطفال المشردين بمركز بن عكنون عام 1868 |
| 100 مکرر | 2 - الكاردينال لافيجري يرور الوطفان المسردين برسر ال                                  |
|          | 3 – الأطَّفَال المشردين بقرية بسان سبريان بالمل بالعطف سهل الشف                       |
| 122 مكرر | 4 - مدارس الآباء البيض ببلاد القبائل                                                  |
| 124 مكرر |                                                                                       |
|          | 5 ـ خريطة الارساليات التبشيرية بالجزائر وتونس                                         |

#### البيلوغراضة

1 - وثائق من الارشيف الوطني بباريس

. ف 80 1625

ف 80 1627

ف 80 1629

ف 80 1732

ف 80 1736

ف 80 1746

#### 2 - المطبوعات

#### 1 - الكتب - باللغة الفرنسية

Ageron Charles Robert: Les Algériens musulmans et la France 1870-1919, Paris 1968; tome 1.

Ageron Charles Robert: La politique coloniale au Maghreb, Paris, 1972.

Annan Louis: Le grand apôtre de l'Afrique au 19<sup>eme</sup> siècle, le Cardinal Lavigerie. Lyon 1899.

Anthony Philippe: Missions des Pères-Blancs, en Tunisie, Algérie, Kabylie, Sahara. Paris, 1931.

Assimilation des Arabes, par un ancien Curé de Laghouat, Paris, 1866.

Ardouine du Mazet: Etudes Algériennes, Paris, 1882.

Au capitaine le Baron Henri: Etudes sur le passé et l'avenir des kabyles; Paris, 1860.

Les Arabes et l'occupation restreinte en Algérie, Alger, 1865.

Baillet Noêl Bernard: Nécessité de la colonisation de l'Algérie, et le retour aux principes du christianisme, Paris, 1857.

Baudicour Louis: La colonisation de l'Algérie, Paris, 1856.

Baunard Mgr.: Le Cardinal Lavigerie; Paris 1896; tome 1.

Bernoville Gatéran: Emilie de Vialar, Paris, 1953.

Bersange l'Abbé: Don François Régis; procureur général de la Trappe à Rome, fondateur et premier Abbé de notre Dame de Staouéli; Paris, 1885.

Berthézène (le Baron Pierre): Dix-huit mois à Alger; Montpelier, 1834.

Blanc (le Capitaine): Récit d'un officier d'Afrique; Tour, 1892.

Bournand François: son éminence, le Cardinal Lavigerie, Paris, 1893.

Burnichon Joseph: La compagnie de Jésus en France, Histoire d'un siècle, 1814-1941.

Burzet (l'Abbé): Histoire des désastres de l'Algérie, 1866-1868 Alger, bastide, 1869.

Cabanis José: Charles X Roi ultra. Paris, 1972.

Carron (l'Abbé): Voyage en Algérie. Charon marne; 1859.

Castelli: La colonisation pacifique et la civilisation de l'Algérie par l'éducation sociale et religieuse. Paris, 1846.

Champeaubert (Ch.): De la conversion des musulmans au christianisme, considérée comme moyen d'affermir la puissance française en Algérie. Alger, 1848.

Charmetant (l'Abbé): les peuplades kabyles et les tribus nomades. Montréal, 1875.

Charveriat Ch.: Huit jours en kabylie, Paris, 1889.

Chollet (l'Abbé): Notre Dame de la Trappe de Staouéli, Paris, 1904.

Clangeran Jean Jules: L'Algérie impression de voyage; Paris, 1874.

Colleville (le Comte de): Le Cardinal Lavigerie, Paris 1905.

Constans Mgr.: Quelques mois en Algérie, Nancy, 1892.

Commission d'Afrique de 1833, Paris, 1834.

Cormier Th.: Spécimen colonial de l'Algérie, Paris, 1847.

Cussac (le Père): Un géant de l'apostolat, le Cardinal Lavigerie; Paris, 1925.

Cuys Henri: Recherche sur la destruction du christianisme dans l'Afrique septentrionale; Paris, 1865.

Daumas (le Général): La Grande Kabylie; Etudes historiques, Paris, 1847.

De Lamarque Jules: Colonies agricoles, Paris, 1850

Delaunay E.: Histoire du monastère de Staouéli, Limoge; sans date.

Demonclos Xavier : lavigerie et le Saint siège ; Paris, 1965.

Demontés Victor: La colonisation militaire sous le général Bugeaud; Alger, 1917.

De Saulière Henri: Esquisse sur la province d'Alger; Paris, 1853.

Dominique L.C.: Un grand gouverneur de l'Algérie, l'Amiral de Geydon; Alger, 1908.

Donop (le Général): Lettres sur l'Algérie; Paris, 1908.

Du Bausset: Etudes sur les Kabyles, sans date.

Dufaux G.: En Algérie; sans date.

Duroselle J. Baptiste : les débuts du catholisme social en France ; Paris, 1952.

Duval Jules et Warnier: Les bureaux Arabes et colons; Paris, 1869.

Dugas (le Père): La Kabylie et le peuple kabyle, Paris, 1877.

Dupuch Antoine: L'Algérie chrétienne, romaine, française, Turin, 1847.

Emerit Marcel: Les Saints Simoniens en Algérie; Paris, 1947.

Esquer Gabriel: La prise d'Alger; Paris, 1923.

Fabiani Horace : Episode de la charité en Algérie ; Paris, 1860.

Fabre C.: Grande Kabylie légendes et souvenirs; Paris, 1901.

Fournel Marc: Le christianisme et l'islamisme dans l'Afrique septentrionale; Paris, 1886.

Garmier J.P.: Charles X le roi proscrit, Paris; 1967.

Gautier F.E.: Un siècle de colonisation, 1830-1930.

Genty de Bussy: L'établissement des français dans la régence d'Alger; Alger, 1833.

Germain Roger: La politique indigène du général Bugeaud; Paris, 1955.

Godart (l'Abbé): La nouvelle église d'Afrique; Paris, 1858.

Grussenmeyer Mgr.: Vingt-cinq années d'épiscopat en France en Afrique; document bibliographique sur le Cardinal Lavigerie; Alger, 1882, 2 tomes.

Habart Michel: Histoire d'un parjure; Paris, 1960.

Ideville (Comte d'): Le Maréchal Bugeaud d'aprés sa correspondance intime et ses documents inédits; Paris, 1881.

Keller Emile: Le général de Lamoricière; Paris, 1874.

Klein Félix: Le Cardinal Lavigerie, et ses œuvres en Afrique; Paris, 1890.

Laforge Léon: Histoire complète du général Mac-Mahon, d'après ses documents originaux; Paris, 1898.

Lamy A.T.: Recherches des causes de l'insurrection de 1871, les persécutions religieuses; Alger, 1871.

Landman (l'Abbé): Les fermes du petit Atlas; Paris, 1841.

Landman (l'Abbé): Appel à la France pour la colonisation de l'Algérie; Paris, 1848.

Lavigerie (Cardinal): L'armée et la mission de France en Afrique; Alger, 1875.

- Lavigerie (Cardinal): Œuvres choisies, Paris; 1884.
- Lesourd Paul: Les Pères-Blancs du Cardinal Lavigerie; Paris, 1935.
- Lesourd Paul: L'œuvre scientifique, civilisatrice, ses missions; Paris, 1931.
- Letourneau, Hanoteau: La kabylie et les coutumes kabyles; Paris, 1872.
- Letournier Chanoine : La conquête religieuse de l'Algérie ; Paris, 1930.
- Leynaud Augustin: Les apôtres de la résurrection de l'église d'Alger; Alger, 1930.
- martin Jean-Paul : La nonciature de Paris ; les affaires ecclésiastiques sous le règne de Louis-Philippe ; Paris, 1947.
- Milliot (l'Abbé): La civilisation chrétienne en Afrique; Paris, 1877.
- Montézon M.A.: De la compagnie de Jésus; leur vérité sur l'Algérie; Paris, 1851.
- Mir Miskri (le Prince): Discours sur l'installation du comité organisateur de la compagnie chrétienne pour la colonisation de l'Afrique du Nord; Marseille, 1838.
- Nettement Alfred: histoire de la conquête d'Alger; Paris, 1856.
- Nousci André: Enquête sur le niveau de vie de la population constantinoise; Paris, 1954.
- Pellissire de Raynaud: Les Annales Algériennes; Alger, 1854, tome 1.
- Picart (l'Abbé): Une vierge française; Emilie de Vialar; fondatrice des religieuses de Saint Joseph de l'apparition; Paris, 1924.
- Pioneau (l'Abbé): Vie de Mgr. Dupuch; Bordeaux, 1866.
- Pons Mgr.: La nouvelle église d'Algérie: d'Afrique; Tunis, 1930.
- Poujoulat J.: Voyage en Algérie, études africaines; Paris, 1847.
- Préville (Xavier de): Un grand Français le Cardinal Lavigerie; Paris, 1894.
- Rastoul A.: Le Maréchal Randon, d'après ses mémoires et ses documents inédits; Paris, 1890.
- Riancy Louis: La situation religieuse en Algérie; Paris, 1846.
- Ribolet Mgr.: Un grand évêque, ou vingt ans de l'église d'Afrique sous l'administration de Mgr. Pavy; Alger, 1902.
- Ricard Mgr.: Le Cardinal Lavigerie Archevêque de Carthage et Alger; Lille, 1893.
- Rinn Louis: L'insurrection de 1871 en Algérie; Alger, 1891.

Rosier J.: Souvenir de l'Algérie; Paris, 1892.

Sidi Hamdan Ben Otman Khodja: Aperçu historique et statistique sur la régence d'Alger; Paris, 1833.

Suchet (l'Abbé): Lettres édifiantes et curieuses sur l'Algérie; Tour, 1840.

Suchet (l'Abbé): Le missionnaire en Algérie; extrait de lettres de l'Abbé Suchet; Alger, 1839.

Tiquet J.: Une expérience de petites colonisations, les colons arabes-chrétiens du Cardinal Lavigerie; Maison-Carrée, 1936.

Turin Yvonne: Les affrontements culturels dans l'Algérie coloniale; Paris, 1971.

Vanlandre René: Chez les Pères-Blancs; Paris, 1929.

Vaysette Eugène: Sauvons les maronites par l'Algérie et pour l'Algérie; Alger, 1860.

Veuillot Louis: Les Français en Algérie; souvenirs d'un voyage fait en 1841; Tourname, 1853.

Verge Gabriel: La monographie du domaine de la Trappe de Staouéli; Alger, 1930.

Xavier Yacono: La colonisation des plaines du Chélif; Alger, 1955.

#### المقالات

Ageron Charles-Robert : Le problème de la conversion des musulmans, revue d'histoire moderne et contemporaine; juin 1960.

Bibisco (le Prince Nicolas): Les Kabyles du Djurdjura, R. des deux mondes; 1er et 5 avril 1865, et 1er mars 1866.

Combaluzier M.: L'Algérie catholique française; 1830-1838; R. d'histoire des missions, suite d'articles 1930-1931.

Dupuy: La lutte entre prélats et gouverneurs algériens de 1830-1870, R. socialiste, mars-avril 1956.

Emerit Marcel: L'état d'esprit des Musulmans d'Alger, 1847-1870; R.H.ML.C. avril-juin 1960.

Emerit Marcel: Le problème de la conversion des musulmans d'Algérie sous le second empire, R. historique, janvier-mars 1960.

Emerit Marcel: La lutte entre les généraux et les prêtres au début de l'Algérie française ; extrait de la revue Africaine ; 1er et 2eme trimestre 1953.

- Goyau Georges: Documents inédits sur le conflit entre Lavigerie et le Maréchal Mac-Mahon. R. d'histoire des missions; 1er septembre 1925.
- Goyau George: La charité française dans l'Algérie conquise; revue des deux mondes; 30 septembre 1930.
- Klein Félix: Le prédécesseur du Cardinal Lavigerie; Mgr. Pavy; la question arabe en Algérie, le correspondant; 15 juin 1902.
- Klein Félix: Les villages arabes-chrétiens, le correspondant; 25 avril 1800.
- Lacombe Bernard: Le Cardinal Lavigerie; le correspondant; 25 avril 1909.
- Masqueray Emile: Voyage en Kabylie; Revue politique et littéraire; 26 février 1878.
- Mazé J.: Les principes d'idées missionnaires du Cardinal Lavigerie; Revue d'histoire des missions, Septembre 1925.
- Guiral Pierre: Marseille et l'Algérie; Annales des facultés des lettres d'Aix en Provence; 1956, numéro 15.
- Rambaud Alfred: L'insurrection Algérienne en 1871; nouvelle revue; 1er et 15 octobre et 1er novembre 1892.
- Turin Yvonne: La commune d'Alger et ses écoles en 1871; un problème de laïcité coloniale. Revue d'histoire et civilisation du Maghreb, n° 8.
- Devoulx Albert: Les édifices religieux de l'ancien Alger. Revue Africaine, n° 164, année 1868.
- Aumerat Joseph-François: La propriété urbaine à Alger; Revue Africaine, année 1898.
- Yver Georges: Les maronites et l'Algérie; Revue africaine 1920.

3 – الدوريات

El Akhbar: Avril, Juin, Mai, 1868.

Le courrier de l'Algérie : Mai, Juin 1868.

Le moniteur Algérien: Mai 1868.

L'Atlas: Novembre 1850; Janiver, Février 1851.

L'écho de Notre Dame d'Afrique; Revue religieuse 1868-1871, 4 tomes

Mémoire de la congégation de la mission; Paris 1864, 3 tomes.

#### 4 - الكتب العامة (الفرنسية والعربية)

Lanessen Georges: les principes de colonisation; Paris 1897.

Lecanuet R.P.: L'église de la France sous la 3<sup>eme</sup> république, Paris 1906.

Leflon Jean: Histoire de l'église; depuis les origines à nos jours; Paris 1951, tome 20.

Piclet Paul: Les missions catholiques françaises au 19eme siècle; Paris 1925.

خالدي مصطفى وعمر فروخ : التبشير والاستعار في البلاد العربية ، بيروت 1964 .

5 – المراجع بالعربية (كتب ومقالات)

بوشوشي الطاهر : تاريخ مسجد كتشاوه ، مجلة عدد 14 – 15 .

بوعزيز يحيي : دور عائلتي المقراني والحداد في ثورة 1871 . الجزائر 1975 . ...

التميي عبد الجليل : مجوت ووثائق في التاريخ المغربي 1816 – 1871 ، تونس 1972 .

انطباعات حول أهمية الدين في المشكلات الفرنسية بإفريقيا ، المجلة التاريخية المغربية ، العدد الأول ، سنة 1975 .

دور المبشرين في نشر المسيحيــة بتــونس (1830 – 1881) ، المجلـــة التــــاريخيـــة المغربيـــة ، العدد الثالث ، سنة 1975 .

الجنجاني الحبيب: حركة التبشير والسياسة الاستعارية في المغرب العربي في القرن التساسع عشر، مجلة الاصالة، سبتمبر أكتوبر 1973.

خوجة حمدان : المرآة ، تعريب وتعلق محمد بن عبد الكريم ، بيروت 1972 .

سعد الله ابو القاسم : الحركة الوطنية الجزائرية ، بيروت 1969 .

المفتي الجزائري المصري ابن العنابي ، مجلة الاصالة ، عدد 31 ، مارس 1976 .





ناحية القبائل النظام الداخلي للتلاميذ بوادي عيسي مدرسة ذكور



ورشة عمل للبنات



سانت مونيك - كنيسة وملحق لها



سانت مونيك - منظر عام : السكك الجديدية والطريق الوطني ، القرية ، وادي الشلف ، جبال الظهرة .



دار بسانت مونيك مبنية سنة 1875



ناحمة القبائل - جماعة من المسحيات بآيت واضو



أم مسيحية وبنتها في هيئة تعبدية أولى



الصحراء \_ مقر الأيتام الذكور بالقليعة والأيتام في العمل بالأفواج .



الصورة بالأسفل: خاصية القبائل - قرية بونوح (قبيلة أهل أيت اساعيل)

- في الواجهة الأولى : منازل القرية ودار البريُّد للأباء البيض

- في الواجهة الثانية : على اليسار الأخوات البيض ، على اليمين الكنسية ، وفي رؤوس جبال



كنيسة وملحق لها



فتيان وفتيات المعمرين العرب المسيحين بقرية سان سبريان عن تيكي ص 184 .

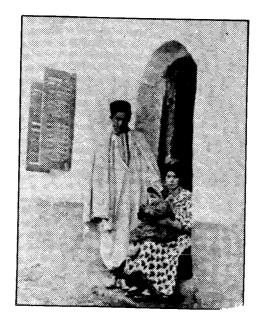

سرة مسيحية ببونوح



عائلة مسيحية برران (ميشلي)



الكردينال لافيجري ورئيس مدينة الجزائر في زيارة للأطفال الأيتام بمركز بن عكنون 1868



المقر الرئيسي للأباء البيض

Tiquet J. : Une expérience de petites colonisations ; les colons arabes chrétiens du Cardinal Lavigerie, Alger 1936, p. 183.





اهتم المبشرون من الأباء البيض بالتعليم في بلاد القبائل اعتقادا منهم انه وسيلة هامة للوصول الى التنصير.

تمثل الصورة الأولى راهنة مع تلميذات مدرستها للشؤون المنزلية والصورة الثانية مـدرسـة بقريـة أيت واضو .

Tiquet J.: Une expérience de petites colonisations ; les colons arabes chrétiens du Cardinal Lavigerie, Alger 1936, p. 187.



الارساليات التبشيرية للأباء البيض بالجزائر وتونس

Mgr. Baunard: Le Cardinal Lavigerie; Paris 1896; T. I, p. 540.



تصيم عام للضيعة كما رآه لندمان في المستعمرات الفلاحية الدينية العسكرية .

L'Abbé Landman: Les fermes du petit Atlas: ou colonisation agricole militaire religieuse du Nord de l'Afrique; Paris 1841; p. 193.

# فهرس الاعلام

ابراهیم بن مصطفی باشا 29 بانفوا 114 ابن باديس المكي: هامش 131 بر بریجر 32 ابن بريهمات: هامش 131 بر جيس 49 ابن على الشريف (باشاغا برزى 107 شلاطة) 149 بريمولت اليسوعي 61، 62، 65، ابن كابه، 152 92 برى كاسيمير 38، 86 ابن الكبابطي 28، 32، 35 ابن يحيى (آغا قبائل العطاف): بطرس القديس 116 هامش 134 البكري 18 بلانشي الأي 59 أبو قاية اليهودي، 109 أحمد باي قسنطينة، 53 بو جولة 60، 62 أرلون، الحاكم العام. 45 بوديكور 95، 97، 114 آلار (الجنرال) 107 بورغاد 48، 53 أميلي ( زوجة الملك لويس فليب ) ؟ بورنيشون 65 47 \_ 33 بوشناق 16 أنجران فردناند، 12 بوضربة مصطفى 26 أوغسطين ( القديس ) 18 ، 54 ، 60 بوضرية أحمد 28 – 32 اوكابتان، البارون: هامش 158 بوقبرين عبد الرحمان 152 أو الد 34 بوقندورة أحمد 151 بولس القديس 116 بولينباك 19

بومزراق مصطفى 152

بونابرت نابوليون 19

بونارد هامش 136

#### *ـ ب ـ*

باروش: 121، 122 بارولت 69 بافي لويس 58، 64، 65، 66، 142 (141

الدروز 92، 99، 110 دلماتي 86 دو بار 82 دوبروغلي (الدوق) 43 دوبرمون 19، 20، 21، 22 دو بری 116 دويلار 76 دوبيسي دروفيقو 32، 33، 34 دوريو (البارون) 145 دورينو 26 دو فالكون (الأب) 149 دوفوارول 35، 86 دوفيالار (اوغسطين) 45، 46، 48 47 دوفيالار (املحي) 44، 47، 49، 57 ,54 ,53 دوقاً (الأب) 70، 140، 141 دوقالبو 53، 89 دوقىدون 153، 154، 156. دو كورسل 81، 82 دولا مورسيير 21، 63 دولساب 19 دوماس 98، 140

بيجو 49، 62، 63، 82، 90، 94 بيرتوزين 39، 28 بيرزانج 83 بيشون 38، 27، 28، 40 بليسي 70، 143 بيوس الثامن 42 بيوس التاسع 101، 125

#### ـ ت ـ

الترابيست (فرقة) 80، 81، 82، 96 (91 (85 (83 توپيم إميل 116

#### - ج -

حانين الأب 148 جسب هنری 59 جوردان الأب 60، 66 جيرارد الأب 114 - 128 جبراردين 24، 26 جيرونيمو 134 حيرو 42، 63 حسين ( الداي ) 20

خو جة (الحاج) 134 خوجة (حمدان بن عثمان) 21،

29 - 28

حاج قاره 65

دومال 84، 94 دومنتلمار 87، 125 دوموريسون 51 دو مير مسكي 88، 87، 88 ديبيش 49، 51، 52، 53، 58، 16، 62، 64 ديفال (القنصل) 18 ديفال (جول) 108 ديفرنوا 119

> - ر -راندون 84 ريبولى 58 ريجيس 82، 83، 84

ریجیس 82، 83، 84 ریشلیو 14 ربقو 60

> رونارد 125 روی 122

زكار (الأب) 37

ـ س ـ

سبريان (القديس) 18، 60، 127 ستيق (الأب) 148

سوبيان 126

سوشي 53، 76، 68، 76، 19، 114

سولت 29، 44، 55، 81، 93 سيبيون (الإفريقي) 18

ـ ش ـ

شاتلان 158

شاتوبريان 16

شارفوريات 157

شارل العاشر 16، 36، 17، 18، 19، 20، 22، 35، 41

شارون 67، 68، 98

- ط -

طومسون 199

- ع -

عبادي (اليهودي) 109

عبد العزيز (القاضي) 35 عبد القادر (الامير) 51، 55، 64،

101

عربان 70، 107، 120، 159 عزار (الأب) 98

العنابي (المفتى) 38، 28

- غ -

غاريبالي 43

غربيزلي 117

غريغوار (البابا) 33، 43، 49، 51، 53

غوالي (الأسقف) 47

غوايو 45، 79

كليمون تونير 17 کو کیل 63 كولان (القسيس) 33 - () -اللازاريون (فرقة) 43، 44، 56، 58 57 لافيجري 66، 97، 109، 110، 110، 111, 112, 113, 111, 111 (121 (120 (119 (118 (117 126 (125 (124 (123 (122 147 (146 (130 (129 (127 154 153 152 149 148 157, 156, 155 لاكوردىير 72، 80 لامونيه 42 لامبي 151 لانجويني 108، 118 لانوسن 13 لندمان 54، 76، 85، 86، 87، 88، 92 , 91 , 90 , 89 , 88 لوايولا (القديس) 36، 152 لوترنو 159 لوسورد 79 لوهون 131 لويز (التاسع) 18، 19، 37

لويو (الثالث عشر) 14

غزيفيل 36 غيشتير 55 غييو 83

#### ـ ف ـ

فالي 49، 51، 53، 55، 56، 55، 55، 55، 55 فانسادوبولس 56، 57، 63 فايسات 99 فرعون (فلوريان) 33 فري هوراس 84 فريسنوس 16، 17 فليب (القديس) 32، 33 فوجرو 23، 25، 39

فو جرو 23، 25، 96 فونلاند 32، 39

فويو 63، 125، 160

### ۔ ك ۔ كارون 56

كاريت 158 ماستلي 63 كافىنىاك 89

كنشوك (الحاج الصغير) 68، 69، 69 كـــروزا 69، 142، 143، 144، 145، 146، 148، 156

كلوزيل 21، 22، 39، 45، 47

كلومبا 63

#### http://kotob.has.it

نايت علي عمر 144 نييل (الماريشال) 120، 124، 125

ھابار 23 ھانوتو 159، 145، 146، 147، 148، 150 ھتبول 75، 66

هوراس فرنيي 84

#### . و -

وارنى 141 ولد القاضي 131 ويمبفن 121، 122، 159، 145

.101 .68 .67 .66 .65 .62 149 .80

يوسف (القديس) 47، 48، 53، 74 لويز (السادس عشر) 14 لويز (الثامن عشر) 72 لويز قليب 37، 23، 33، 41، 42، 43، 46، 50، 51، 58، 80، 81،

### - م -

ليبلشو 48

مانزینو 49 مارتن 143

ماری مونج 65

مارينعو 82

ماكمهون 98، 108، 109، 110، 110، 120، 126، 126، 126، 127، 146، 147، 146، 147، 146، 147، 146، 146، 147،

145 (130 (12) 150 (149 (148

مأيار 65

محي الدين (آغا العرب) 28 مسرين 109

المقراني 109، 152

ملسون 114

الموارنة (فرقة ) 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 98 ، 99 ، 100

مونىك (القديس) 127

نابليون الاول 125

نابوليون الثالث 70، 71، 99، 107، 110، 119، 120، 123، 126

## فهرس الاماكن

البليدة 26 ، 74 ، 82 ، 105 ابن عكنون 45، 61، 62، 92، بنى اسماعيل 156 115, 112 الأسار 112 بنى بودراع 149 آسا 16 بنى عباس 152، 156 الاصنام 134 بنى عيسى 156 الاغواط 155 بنى فراج 143، 159 اغيل على 156 بني مراد 83 اكس اونبروفانس 67 بنى ينى 143، 144 بو جليل (قرية) 152 الألراس 86، 88 بوش رون 87 المانيا 86 ام یکا 16 بوزريعة 112 انجلترا 113 بوفاريك 45، 61، 69، 92، 112 الاندلس 24 بولوغين 112 ایت بر جال 156 ىروت 121 الت جناد 143 البيض 155 الت منقلات 149، 156 ـ ت ـ ايت واضو 156 التارن (عمالة) 73 تاله نتزارت 149 بجاية 89 ټ کيا 43 تقمونت عزوز 156 برقى 45 ىلمسان 76، 98 بريطانيا 92، 100 توريرت عبد الله 156 ىسكرة 26، 155

تولون 19

ىلحىكا 113، 152

العطاف 126، 154 عنابة 25، 53، 54، 74، 66 عين الحجر 98 ـ ف ـ الفاتكان 18، 47، 110 فاياك 47 فلوريدا 13 - ق -قالمة 91 القبائل (يلاد) 130، 138، 140، 150 148 146 144 142 154 (153 (151 القبة 69، 112 قرطاج 19 قسنطينة 59 القسطنطينية 98 القصية 20 القليعة 26 \_ ك \_ اللانغدوك 72 لبنان 126، 155 ليون 59، 60، 65، 86، 124

متيجة 45، 106

تونس 18، 58 ثنية الاحد 103 الحراش 126، 135 خراطة 156 دمشق 121 دراع الميزان 145 راسوطا 86 روان 113 روما 17، 18، 59

#### ـ س ـ

سان لوران (البيريني) 126 سان لوران (امريكا) 13 ستراسبورغ 86 سطاويلي 82، 83، 96 سكيكدة 59 سويسرا 86 سورية 59، 29، 126، 155 سيدي بلعباس 98 الشبلي 107 شرشال 26 الشلطه 149

> **- ص -**صدا 97

ميزاب 155 نوترودام دي باري 20 نوترودام دي فالاد 91 الهند الصينية 13

- **و -**ورزان 156 ورثلة 155 وهران 24، 25، 26، 76 مجاز عمار 76، 91 المدية 26 مرسيليا 49، 51 مسرغين 76 المسيسي 13 معسكر 60 المغرب 158 مكة و المدينة 23، 24، 25، 26 مليانة 26

# فهرس الموضوعات

| 5  | المقدمة:                                     |
|----|----------------------------------------------|
| 11 | المدخل: التبشير و علاقته بالاستعمار          |
|    | الفصل الأول: الجانب الديني في احتلال         |
| 15 | الجزائر عام 1830                             |
| 15 | - الوضع الديني في فرنسا قبيل الاحتلال        |
| 17 | - الروح الدينية في الحملة الفرنسية           |
| 20 | ـ الفرنسيون و معاهدة 5 جويليت 1830           |
| 22 | ـ الجنرال كلوزيل و الأوقاف                   |
| 24 | - المؤسسات الدينية بعد قرار ديسمبر 1830      |
| 26 | ـ النتائج العامة لقرار 7 ديسمبر              |
| 31 | - بوادر التبشير الأولى                       |
|    | الفصل الثاني: أسقفية الجزائر و التبشير       |
| 43 | ـ مشروع إرسال العازاريين الى الجزائر         |
| 44 | ـ إميلى دوفيالار و مساعيها الخيرية التبشيرية |
| 50 | ـ تأسيس أسقفية الجزائر و التبشير             |
| 52 | ـ الاسقف ديبيش و التبشير                     |
|    | ـ اليسوعيون في الجزائر                       |

|                   | ـ موقف المسؤولين الفرنسيين من التبشير                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 61                | في الجزائر                                                   |
| 64                | ـ الاسقف بافي و التبشير                                      |
| 66                | <ul> <li>فكرة التبشير خارج المدن</li> </ul>                  |
|                   | الفصل الثالث: الاستعمار الديني الفلاحي                       |
| 79                | <ul> <li>في الجزائر و التبشير</li> </ul>                     |
| 80                | - فرقة الترابيست                                             |
| 85                | ـ مشروع الآب لندمان                                          |
| 92                | _ مشكلة الموارنة و الجزائر                                   |
|                   |                                                              |
|                   |                                                              |
| 105               | الفصل الرابع: الكاردينال الفيجري الورائر                     |
| 105<br>105        | الفصل الرابع: الكاردينال الفيجري                             |
|                   | الفصل الرابع: الكاردينال الفيجري الو ذروة التبشير في الجزائر |
|                   | الفصل الرابع: الكاردينال الفيجري الو ذروة التبشير في الجزائر |
| 105               | الفصل الرابع: الكاردينال لافيجري الورائر                     |
| 105<br>117        | الفصل الرابع: الكاردينال لافيجري الو ذروة التبشير في الجزائر |
| 105<br>117<br>128 | الفصل الرابع: الكاردينال لافيجري الو ذروة التبشير في الجزائر |

| ـ ثورة الطريقة الرحمانية و التبشير                   | 150 |
|------------------------------------------------------|-----|
| - النظام المدني و التبشير                            | 153 |
| الخاتمة                                              | 163 |
| الملاحق                                              | 164 |
| المصادر و المراجع (البيليوغرافية الصور<br>و الأشكال) | 191 |
| ـ فهرس الأعلام                                       |     |
| ـ فهرس الأماكن                                       |     |
| ـ فهرس الموضوعات                                     |     |